والمعامجة والمالية المالية الم

· Circle Color

## الفَيْحَاثِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللِّهِ اللَّهِ اللْمُلْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللْمُلْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللِّهِ الللِّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللْمُلْمُ اللَّهِ اللْمُلْمُ اللَّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللْمُلْمُ الللِّهِ اللْمُلْمُلِمُ اللَّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ اللللْمُلِمُ اللَّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُ

ناكينت محدنبه عن بنه طَبا طَبا إِيرِ وَبَابِهِ الطَّفِطِعَى محدنبه عن بنه طَبا طَبا إِيرِ وَبَابِهِ الطَّفِطِعَى

> « عنی بنشره » محمود توفیق الکتبی

يطلب من وارزم أن العرب والمراد المراد المرد المراد المرد المراد المرد المرد

المطنب عدالرثما بنيت معمر دقم ٥٠٠

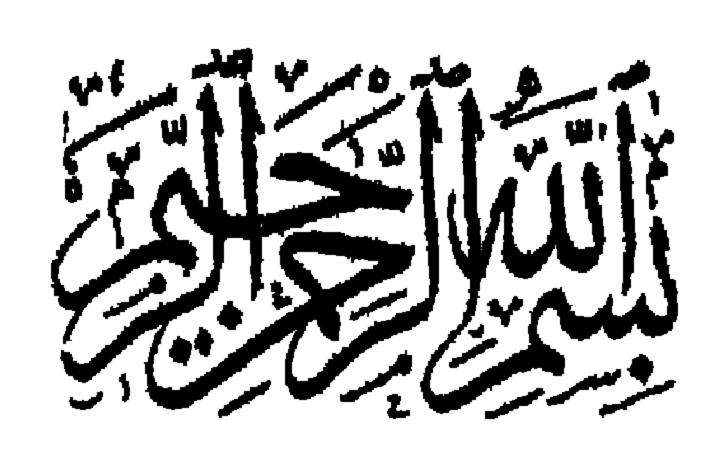

## مقدمة ناشر الكتاب

هذا كتاب « الفخرى » في الآداب السلطانيـــة والدول الاسلاميـــة تأليف الشبيخ « محمد بن على بن طَــباطَــبا المعروف بابن الطَـقُـطةَــى »

وقد قسمه إلى قسمين الأول في آداب السلاطين والملوك التي يجب أن يتصفوا بها ليدوم ملكهم ويخلد ذكره . والقسم الثاني في الدول الاسلامية وهي دولة الخلفاء الراشدين ودولة بني أمية ودولة بني العباس . ثم تكلم على ماتشعب من هذه الدولة العظيمة من الدول الصغيرة كدولة بني بويه والسلجوقيين والفاطميين عصر على سبيل الاجهال والاختصار

وهذا الكتاب غنى عن الاشادة بذكره فاقد حجم إلى الفائدة الأدبية والتاريخية متانة الألفاظ وبلاغة الاسلوب فلا يستغنى عنه مؤرخ أو أديب وقد قمت بنشره بين أبناء العربية محقيقاً للمنفعة العامة وبذلت الحهد في تصحيحه وتنقيحه والله يهدينا إلى سواء السبيل م

الناشر

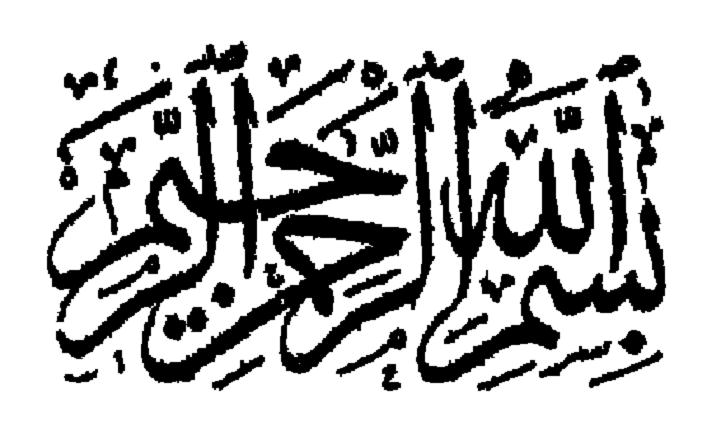

الحمد لله مسبب الأسباب ، ومفتح الأبواب ، مقدر الأمور ، ومدبر الدهور . واجب الوجود، وخالق الأخلاق والجود، مفيض العقل.وواهب الكل ، أقر أنه المالك الوجود مملوكا لعظمته ، وأشهد أنه الفاطر. وأن الغيب غير مستور لحكمنه ، وأعوذ بجلال عزه من ذل الحجاب ، وبفضل جوده من نقاش الحساب، وبخافى علمه مما في الكتاب من العذاب، وأصلى على النفوس العلوية المطهرة من الأدناس، وعلى الأحسام الأرضية المنزهة عن الأرجاس، وأخص من بينهم بأفضل الصلوات الزاكيات. وأكل التحيات الناميات. من نادى والألسن حــداد . وأرشد والاكاد غلاظ والقلوب جلاد . محمداً النبي الأمى ذا التأييدات الألهية . والتأكيدات الجلالية . وآله الطيبين . وأصحابه الصالحين ، الذين كابوا صدقوه وفد أرسل. ونصروه وقد خذل. ماسمح جواد، وورى زناد. وبعد فان أفضل ما نظر فبه خواص الملوك. وسلكوا إليه أفضل السلوك، لعد نظرهم فى أمر الآمة ، وقيامهم فيما استودعوه بالحجة . هو النظر في العلوم . والاقبال على الكتب التي صدرت عن شرائف الفهوم. فأما فضيلة العلم فظاهرة ظهور الشمس . عرية من السك واللبس ، فما جاء من ذلك في المنزيل قوله نعالى : ( هل يستوى الدبن يعلمون والذين لا بسمون ) . ومما جاء في الحديث صلوات الله وسلامه على من اسب إليه: ( إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم ) . وأما فضيلة الكتب فقد قانوا: إن الكتاب هو الجليس الدى لا ينافىق ولا يمل. ولا يعاتبك إذاجهوته. ولا يفشى سرك. وقال المهلب لبنيه يا بنى: إذا وقهتم في الأسواق. فلا تففوا إلا عنى من يبيع السلاح أو يبيع الكتب. وكان الفتح بن خاقان إذا كان جالساً فى حضرة المتوكلواراد أن يقوم إلى المتوضأ .أخرج من ساق موزته كتاباً لطيفاً ، فلا يزال يطالعه في مجره و غوده ، فاذا و صل إلى الحضرة الخليفية أعاده إلى ساق موزته عبداً رسل بعض الخلفاء في طلب بعض العلماء ليساميه ، فلما جاء الخادم اليه ، وجده جالساً وحراليه كتب ، وهو يطالع فيها ، فقال له : إن أهير المؤمنين يستدعيك . قال: قلله عندى قوم من الحكاء أحادثهم ، فاذا فرغت منهم حضرت . فلما عاد الخادم إلى الخليفة وأخبر دبذلك ، قال له: ويجك ! من هؤلاء الحكاء الذين كانوا عنده ؟ قال : والله في المير المؤمنين ـ ما كان عنده أحد . قال : فأحضر والساعة كيف كان . فلما حضر ذلك العالم . قال له الخليفة : من هؤلاء الحكاء الذين كانوا عندك ؟ قال : يا أمير المؤمنين :

لنا جُلساء ما على حديثهم أمينون مأمونون غيباً ومشهداً يُنفيدوننا من علمهم علم ما مضى ورأياً ووتأديباً ومجداً ، وسوددا فان قلت أموات فلم تعد أمرهم وإن قلت أحياء فلست مفتداً

فعلم الخليفة أنه يشير بذلك إلى الكتب ولم ينكر عليه تأخره . وقال الجاحظ دخلت على محمد بن إسحق أمير بغداد . في أيام ولايته . وهو جالس فى الديوان . والناس مثول بين يديه . كأن على ( وسهم الطير ، ثم دخلت إليه بعد مدة وهو معزول . وهو جالس في خزانة كتبه . وحواليه الكتب والدفاتر ، والحابر والمساطر ، فما رأيته أهيب منه فى تلك الحال . وقال المتنبى:

أعز مكان في الدنو سرج سام وخير جليس في الزمان كتاب والعلم بزين الملوك أكثر مما يزين الشوقة. وإذا كان الملك عالمًا. صار العالم ملكا . وأصلح ما نظر فيه الملوك. ما اشتمل على الآداب السلطانية ، والسير انتار مخية المطوية على ظرائف الأخبار ، وعبائب الآثار ؛ على أن الوزراء كانوا قديمًا يكر هون أن الملوك يقفون على شي من السير والتواريخ ، خوفًا أن يتفطن الملوك إلى أشياء لا يحب الوزراء أن يتفطن لها الملوك : طلب المكتنى من وزيره كتباً يلهو بها . ويقطع بمطالعتها زمانه . فتقدم الوزير إلى النواب بتحصيل ذلك ، وعرضه عليه . قبل حمله إلى الخليفة . فحصلوا شيئاً من كتب التاريخ ، وفيها شيء بما جرى في الايام الدائمة . من وقائع الملوك . وأخبار الوزراء ، ومعرفة التحيل في جرى في الأيام الدائمة . من وقائع الملوك . وأشبار الوزراء ، ومعرفة التحيل في استخراج الأموال . فاه الوزير . قال لنوابه : والله إنكم أشد الناس عداوة لى .

أنا قلت لكم حصاوا له كتباً يلهو بها، ويشتغل بها عنى وعن غيرى، فقد حصاتم له ما يعرفه مصارع الوزراء، ويوجدله الطريق الى استخراج المال ، ويعرفه خراب البلاد من عمارتها ردوها وحصاوا له كتباً فيها حكايات تلهيه وأشعار تطربه وكانوا يكرهون أيضاً أن يكون في الحلفاء والملوك فطانة ومعرفة بالامور: لمامات المكتني، عزم وزيره على مبايعة عبدالله بن المعتز، وكان عبدالله فاضلالهيا عصلا في مبايعة الكتاب، وقال له: أي نهذا الوزير، هذا الرأى الذى قدراً يته في مبايعة الكتاب، وقال له: أي نهذا الوزير، هذا الرأى الذى قدراً يته عبدس على سرير الخلافة ، من يعرف الذراع والميزان والاسعار، ويضهم الامور. ويعرف القبيح من الحسن، ويعرف دارك وبستانك وضيعتك، الرأى أن تجلس صبياً صغيراً، فيكون اسم الخلافة له. ومعناها لك. فتربيه إلى أن يكبر. فاذا كبر عبى ذلك حق التربية، وتكون أنت قد قضيت أوطارك مدة صغره، فشكره عرف لك حق التربية، وتكون أنت قد قضيت أوطارك مدة صغره، فشكره على ذلك . وعدل عن عبد الله بن المعتز الى المقتدر، وعمره يومئذ ثلاث عشرة سنة.

وكانبدرالد بن لؤلؤ . صاحب الموصل \_ رحمه الله \_ أكثر ما يجرى في مجاس أنه ه إيراد الاسمار المطربة . والحكايات الملهية ، فاذا دخل شهر رمضان أحضرت له كتب التواريخ والسير، وجلس الزين الكاتب . وعز الدين الحدث . يقر أان عليه أحو ال العالم . وهذا التقرير يستدعى شرح حال ، وذلك أنى حين أحلني حكم القضاء بالموصل الحدباء . حللتها غير متعرض لو بلها أو طابها . ودخلتها كما قال عز من قائل : (ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها) وكنت بيت عزمي على المقام فيها . بقدر ما ينكسر البرد . ويثقل البرد ، ثم التوجه بعد ذلك الى تبريز . فين استقررت بالموصل المنى من عدة جهات مختلفة . ومن ذوى آراء غير مؤتلاة . غزارة فضل صاحبها الاعظم . المولى المخدوم الملك المعظم . أفضل الملوك وأعظمهم ، وأكرم الحكام وأحلمهم . ( غر الملة والدين ) الممنوح بخصائص لوكانت للدهر . لما شكا صرفه حر ، ولما مس أحداً منه ضر . ولوكانت للبحر لما كان ماؤه ملحا أجاجا . ولا خاف راكبه منه أمواجا . ولو ظهرت بها الاقرار ، لما لحقها السرار . (عيسى ) الذي أحيى ميت الفضائل . و نشر طي الفواضل . وأقام سوق المكارم . في عصر الذي أحيى ميت الفضائل . و نشر طي الفواضل . وأقام سوق المكارم . في عصر

كسدت فيه سوقها ، وأنهض مقعدات المحاسن ، بعد ما عجزت عن حمل أجسامها سوقها ، وذنّ عن الأحرار ، في زمان هم فيه أقل من القليل ، وملا أيديهم من عطائه : بأياد واضحة الغرة والتحجيل ، وأناء عليهم ظل رأفة لا يتنقل ، وخفض للم جناح رحمة. فما يني يتفضل عليهم ويتطول . كلما ازداد دولة وتحكينا ، زاد تواضعاً ولينا . وكما بلغ من الملك غابة ، رفع المكرم رايه . (ابن إبراهيم ) أعز الله نصره . وأنفذ نهيه وأمره ، الذي أنسى دكر الأجواد . ورزانة الأطواد وشجاعه الآساد .

الشمس فيه وللرياح والسحا ب والمحار وللأسود شمائل الذي هو في جبهة هذا الدهر غره، وفي قلادنه دره، لاتدانيها في الدنيا دره، الذي صدق أخبار الماضين، وحقق ما نسخ من مآثر الأولين. وقد قال ابن الرومي:

أظن بأن الدهر ما زال هكذا وأن حديث الجود ليس له أصل وهب أنه كان الكرام كما حكوا أما كان فيهم واحد وله نسل؛ فلو شاهده لصدق ماسمع من أخبار أهل الكرم، ولما اختاجت بين حنبه عوارض النهم، الحاكم الذي إذا سلط ذهنه الشريف. وفكره اللطيف. على القضايا الديوانية، والأمور السلطانية، ذلت له الصماب، ولانت له الصم الصلاب، وظهرت له الخفايا. وتمذرأن يقال في الزوايا خبايا، أما قوة العدل عنده فسليمه، قواعدها لديه قويمة، فلا تجزعنك هيبته المرهوبة. فان وراءها رأفة بالضعيف ورقة على الفقير، وجبرا للكسير،

وله من الصفح الجميل عوائد أسر الطليق بها وفك العانى ولقد حضرت يوماً مجلسه الرفيع وكان يوم غيث وقد تقدم بصيانة الباب فلما كثر الغيث قال نلحجاب: من حضر الباب وله حاجة فعرفونا بها ثم قال إن أحداً لا يحضر في مثل هذا الوقت إلا لضرورة ولا يجوز أن يرد خائباً فبالله هل يأتى في هذا الكتاب الذي يريد أن يكون مشتملا على محاسن الآثار ، إلا ما هو من جنس هذه الحكاية . وأما قوة السياسة عنده فعظيمه ، لم تعترضها هضيمه فلا تغرنك رقته وابتسامه . فان وراء ذلك صرامة يخضع لها الأسود ، وشهاه

يحذرها السيد والمسود . .

هو البحرغص فيه إذا كان ساكنا و إياك فاحـــذره إذا كان مزبداً وأما قوة الذكاء والتيقظ .فهو فيها كما قال المتنبى: (منسرح)

تعرف فى عينه حقيقته · كأنه بالذكاء مكتحل أشفق عنداتقاد فكرته عايه منها أعاف يشتعل!

وأما قوة العقل الغريز، والتمييز الصحيح. قانى لأظن أن عقلاء الملوك الماضين، لو عاشوا وشاهدوه ، لتعلموا منه كيف يساس الجمهور ، وكيف تدبر الأمور ، وأما قوة الكرم الذي يجاوز الحد وخرج ، فحدث عن البحر ولا حرج ، فلو عاش الكرام الذين ضربت بهم الأمثال ، وعدمت لهم النظراء والأمثال ، لتعلموا منه غوامض الكرم ، ولتلقفوا منه محاسن الشيم . ولو أنصفت لتركت وصف هذه القوة من قواه . عجزاً عن الاحاطة بكنه وصفها ، وقصوراً عن القيام واجب رصفها ، ولكني أقول حسب الجهد والطافة : أن احتقاره للدنيا احتقار الأولياء، واستصغاره لها استصغار الرهاد .

فلو جاد بالدنيا. وثنى بضعفها لظن من استصغاره أنه ضنا يعطى عطاء من يبتى الذكر ويحييه وينفد المال ويفنيه ، فيه (طويل) أعادل ان الجود ليس ممهلكى ولا يخلد النفس الشحيحة لومها و تذكر أخلاق الفتى وعظامه ، فيبة في الترب بال رميمها بهمة نالت السماء ، وجاوزت الجوزاء ، ومن هناك حصل له الأنس بعلم النجوم . فإنه أخذ علمها بالارتقاء إليها والاقتراب ، لا بالحساب والاصطرلاب ، بلغ السماء علواً فشافهته بأسرارها كواكبها، وقرع الأفلاك سموا فد ثته بأخبارها مشارقها ومغاربها .

له هم لا منتهى لكبارها وهمته الصغرى أجل من الدهر لا تستقر فى خزائنه نفائس أمواله.وليس لها ببت يحفظها سوى بيوت سؤاله: ( بسيط )

إنا إد اجنمعت يوماً دراهما ظلت لى ضرق العلياء تستيق لا يألف الدرهم المبقوس صرته لكن يمر عليها ثم ينطلق

لايفعل السكر في كرمه ، إلا كما يفعل الصبحو في أمطار ديمه : همر المبان: (طويل)

يعيد عطايا سكره عند صحوة ليُعلم أنّ الجود منه على علم ويسلم في الاحسان من قول قائل تكرم لما خامرة ابنة الكرّم و وسلم في الاحسان من قول قائل تكرم لما خامرة ابنة الكرّم، الله ومن أسرار كرمه، أنه منزه عن التبذير ، وإن كان أكثر من الكثير ، لانه موضوع في أجل مواضعه ، وواقع في أفضل مواقعه ، فتى تعرض آمل . أو عن سائل ، بادر إلى إرفاده ، مبادرة السيل إلى وهاده : (طويل)

عشق المكارم فاستهام بذكرها والمكرمات قليسلة العشاق وأقام سوقا للثناء ولم تكن سوق الثناء تعد في الاسواق فاذكر صنائعه فلسن صنائعها لكنهن بقلائد الاعتاق والثم أنامله فلس أناملا لكنهن مقاتح الارزاق

وكأنى بك أيها الناظر في هذا الكتاب، قد استعظمت ما سمعت ، قان عرض لك الشك. فانظر أعيان هذا العصر ، تجدهم يناقشون على الذرة . وتجده لا يلتفت إلى الدرة . وتجدهم يحرصون على اقتناء الذخائر ، وتجده لا يحرص إلا على الذكر السائر ، والصيت الطائر ، وتجدهم قد شغفتهم محبة الاولاد ، و بحده قد شغفته عجبة السؤال والقصاد ، و تجدهم يهربون من المغارم ، وتجده يعدها من أفضل المغانم . ثم الرجع البصر . تجد المدائح عنده كاسدة . و تجدها عنده نافقة . و تأمل تبصر المكارم لديهم جامدة ، و تبصرها لديه دافقة . و انظر بابه نجده عامرا بوفود تبصر المكارم لديهم جامدة ، و تبصرها لديه دافقة . و انظر بابه نجده عامرا بوفود الثناء ، غاصا بالادباء و الشعراء و الفضلاء والفصحاء :

يسقط الطير حيث يلتقط الحب وتغشى منازل الكرماء وتالله ماالدنيا إلا دنياه ولا العيش الاعيشه الذي أعطاه الله

( كامل)

ما العيس أن يمسى الفنى متشبعاً . ضحم الجراره كلفا نشرب . الراح مشمسخوفا بغرلان الستاره العيش أن يشجى الفتى أعداءه . ويعز جاره حتى يخاف . ويرتجى ويرى له نشب وشاره

به ويروح أما للحكتما به سعيه أو للاماره المرجعنا إلى حكاية الحال ، وإتمام المقال ، فلفقت المقادير أن جرى ذكرى بين يديه ،وعرض شيء من أمرى عليه ، فلمح بذكاء قلبه ،وصحة جدسه . من تلك الأنباء حقيقه حالى قبل اللقاء ، وتقدم بالحضور في مخده ته ، فلما حضرت راعني ما شاهدت من كال هيئته ، وراقني ما عاينت من جمال صورته ، وشريف سيرته ، فكان أول مأ نشدته قول المتنبي :

يسارني في كل ركب له ذكر وما زلت حتى قادنى الشوق نحوه وأستعظم الأخبار قبل لقائه فلها التقينا صغر الخدير الخدير ثم بلغ من الطافه ما غرس به ودا ، وجنى منه ثناء وحمداً ، فرأيت أن أخدم حضرته بتأليف هذا الكتاب.ليكون تذكرة له،وتذكرة ليعنده،يذكر بهإذا غبت عن عالى جنابه. وانفصلت عن فسيح رحابه ، وهذا كتاب تكلمت فيه على أحوال الدول، وأمورالملك. وذكرت فيه ما استظرفته من أحوال الملوك الفضلاء، واستقريته من سير الخلفاء والوزراء .وبنيته على فصلين: فالفصل الأول. تكلمت فيه على الامور السلطانية ، والسياسات الملكية ، وخواص الملك التي يتميز بها عن السوقة ، والتي يجب أن تكون موجودة أو ممدومة فيه.وما يجب له على رعيته.وما يجب لهم عليه، ورصعت الكلام فيه بالآيات القرآزة. والاحاديث النبوية ، والحكايات المستظرفة، والاشعار المستحسنة . والفصل الثاني تكلمت فيه على دولة دولة من مشاهير الدول، الى كانت طاعتها عامة . ومحاسنها تامة.ابتدأتفيهبدولة الأربعة:أبي بكر.وعمر. وعمان.وعلى،رضي الله عنهم.على الترتيب الدي وقع، ثم بالدولة التي تسلمت الملك منها، وهي الدولة الاموية، ثم مالدولة التي تسلمت الملك مها. وهي الدولة العباسية، ثم بالدول الى وقعت في أنهاء الدول الكبار . كدولة بني بويه.وكدولة بني سلجوق.وكدولة الفاطميين بمصر.على وجه الانجاز، فانها دول وقمت في أثناء دولة بني العباس، ولكنها لم تكن طاعتها عامة.فأتكام على دولة دولة،بمجموع ما حصل فىذهنىمن الهيتة الاجماعية التي أفادتديها مطالعة السير والتواريخ ، فأذكركيف كان ابتداؤها وانتهاؤها. وطرفاً ممتماً من محاس ملوكها ، وأخبار سلاطينها. فان شذ شيءمن أحوالها عن ذهني. واحتجت إلى إثباته من حكاية ظريفة ، أو ببت شعرنادر ، أو آية أو حديث

نبوى،أخذته من مظانه. شمذكرت دولة فدولة، تكلمت على كليات أمورها، شمذكرت واحداً واحداً من ملوكها، وما جرى في أيامه من الوقائع المشهورة ، والحوادث المأثورة ، فاذا انقضت أيام ذلك الملك، دكرت وزراءه واحداً واحداً ، وظرائف ماجرى طم،فاذا انقضت أيام الملك ووزرائه، ابتدأت بالملك الذي بعده،ويما جرى في أيامه، وبسير وزرائه كذلك. الى آخر الدولة العباسية . والنزمث فيه أمرين ، أحدهما أن لا أميل فيه إلا مع الحق. ولا أنطق به إلا بالعدل.وأن أعزل سلطان الهوى، وأخرج من حكم المنشأ والمربي، وأفرض نفسي غريباً منهم. وأجنبياً بينهم ، وثانيهما أن أعبر عن المعاني بعبارات واضحة، تقرب من الافهام. لينتفع بهاكل أحد،عادلا عن العبارات المستصعبة ، التي يقصد فيها إظهار الفصاحة ، وإثبات البلاغة . فطالما رأيت مصنني الكتب قد اعترضتهم محبة اظهار الفصاحة والبلاغة. فخفيت أغراضهم. واعتاصت معانيهم ، فقلت الفائدة بمصنفاتهم". من ذلك كتاب القانون في الطب، لابى على الحسين بن سينا البخاري . فانه حشاه بالعبار ات الغامضة ، والتراكيب المستغلقة . فبطل غرضه من الانتفاع بكتابه، ولذلك ترى عامة الاطباء قد عدلوا عن كتابه إلى الملكي السهل العبارة، المفهم الاشارة. وهذا كتاب يحتاج إليه من يدوس الجمهور، ويدير الامور .وإن أنصفه الناس أخذوا أولادهم بتحفظه. وتدبر معانيه، بعد إن يتدبروه هم. فما الصغير بأحوج اليه من الكبر. ولا الملك العام، الطاعة بأحوج إليه من ملكمدينة. ولا ذوو الملك بأحوج إليه من ذوى الادب فان من ينصب نفسه لمفاوضة الملوك ومجالستهم ومذاكرتهم بايحتاج الى أكثر ممافى هذا الكتاب. فعلى أقل الاقسام لا يسعه تركه . وهذا الكتاب إن نظر بعين الانصاف ، ربى أنفع-من الجاسة. الى لهج الناس بها. وأخذوا أولادهم بحفظها؛ فال الجماسة لا يستفاده نها. ب أكر من الترغيب في الشجاعة والضيافة. وشيء يسير من الاخلاق في الباب المسمى ساب الادب. والتأنس بالمذاهب الشعرية. وهذا الكتاب يستفادمنه هذه الخصال! المذكورة. ويستفاد منه قواعد سياسية . وأدوات الرياسة .فهذا فيه مافي الحماسة وليس في الجماسة ما فيه. و به ليفىدالعقل قوة. والذهن حدة. والبصرة نورآ. وهو للخاطر الذكي بمنزلة المسن الجيد للفولاد. وهو أيضاً أنفع من المقامات.التي الماس فهامعىقدور.وفى تحفظها راغبون.إدالمقامات لايستفاده نهاسوى التمرن على الانداء،

والوقوف علىمذاهبالنظم والنثر، نعم، وفيها حكموهيل وتجارب، إلا أن ذلك مما يصغر الهمة ، وهو مبنى على السؤال والاستجداء والتحيل القبيح ، على تحصيل النزر الطفيف، فأن تفعت من جانب ضرت من جانب، وبعض الناس تنبهوا على هذا من المقامات الحريرية والبديمية فعدل ناس إلى نهيج البلاغة ، من كلام أمير المؤمنين ، على بن أبي طالب، عليه السلام؛ فأنه السكة اب الذي يتعلم منه الحسكم و المواعظ، والخطب والتوحيدوالشجاعة ، والزهد وعلوالهمة، وأدنى فوائده الفصاحة والبلاغه. وعدل الناس إلى البمينى للعتبي، وهو كتاب صنفه مؤلفه ليمين الدولة مجمودبن سبكتكين، يشتمل على سير جماعة من الملوك بالبلاد الشرقيه ،عبر فيه بعبارات حظها من الفصاحه وافر، وصاحبها إنه بكن ساحراً فهو كاتب ماهر ، والعجم مشغو فون به ، مجدون في طلبه. وهولممرى كتاب يشتمل على ظرائف حكم ، وبدائع سير.مع ما فيهمن فنون البلاغه، وأنواع الفصاحة ، ولمل قائلاً يقول: لقد بالغ في وصف كتابه ، وحَاشا ما شاء فى جرابه ، والمرء مفتون بابنه وشعره. فإن اعترافه ريب، فليتأمل الكتب المصنفة فى هذا الفن.فلمله لا يرى فيهاكناباً أجمع للمعنى الذى قصد به منهذا الكتاب. وهو أعز الله نصره.وسربداوم السعادة سره . قد أغناه الله بالذهن القاهر.والفضل الباهر، عرهذا الكتابوعن أمثاله.ولكن مهامهااشريفة ربماأضجرتهوأنسته، فاذاروح فـكره الشريف بالنظر فيه .دفع به الملال . وتدكر ما أنسته الاشغّال . ومن ألطاف الله تعالى أسأل أن لا يخلى هذا الكتاب من فائدتين: إحداها تخصني. وهي أنيقع عنده بموقع الاستصواب، فأبرأ من عهدة الخجل، والاخرى تخصه، وهي أن لا يعدمه الانتفاع به في القول والعمل. أنه ولي كل نعمة ، ومسدى كل عارفة.

## -، عمر الفصل الأول عده-

- في الامور اسلمانية. والسياسات المدكية ك

أما الكلام عى أصل الملك وحقيقته . وانقسامه لى رياسات ديسه ودنيوية ، من خلافة .وسلطنة ،و إمارة .وولاية ،وما كاذمن ذلك على وجه الشرع ،وماثم يكن ، ومذاهب أصحاب الأراء في الامامة .وليس هذا الكتاب موضوعاً للبحث عنه .وإيا هو موضوع للسياسات والآداب . التي ينتفع بها في الحوادث الواقعة . والوقائع

Approximate the second second

الحادثة ، وفي سياسة الرعية ، وتحصين المملسكة، وفي إصلاح الاخلاق والسيرة . فأول ما يقال إن الملك الفاضل هو الذي اجتمعت فيه خصال ، فأما الحصال التي يستحب أن توجد فيه العقل وهو أصلها وأفضلها وبه تساس الدول بل الملل. وفي هذا الوصف كفاية ، ومنها العدل. وهو الذي تستغزر به الاممال . وتنتصلح به الرجال . يهنه به

ولما فتح السلطان هلا كو بغداد ، في سنة ست وخمسين وستائة . أم أن يستفتى العلماء أي أفضل السلطان الكافر العادل. أو السلطان المسلم الجائر، ثم جمع العلماء بالمستنصرية لذلك. فلما وقفواعلى الفتيا أججموا عن الجواب . وكان رضى الدين . على بن طاوس حاضراً هذا المجلس. وكان مقدماً محترماً. فلما رأى إحجامهم تناول الفتيا ووضع خطة فيها . بتفضيل العادل الكافر . على المسلم الجائر . فوضع الناس خطوطهم بعده ومنها العلم . وهو عمرة العقل . وبه يستبصر الملك . فيها يأتيه وبذره . ويأمن الزلل في قضاياه وأحكامه . وبه يتزين الملك في عيون العامة والخاصة . ويصير به معدوداً في خواص الملوك .

قال بعض الحسكماء: الملك إذا كان خِلواً من العلم كان كالقيل الحائج، لا يمر بشيء إلا خبطه . ليس له زاجر من عقل و لا رادع من علم . واعلم انه ليس المراد بالعلم ف الملوك هو تصور المسائل المشكلة . والتبحر في غوامض العلوم . والاغراق في طلبها . قال معاوية: ما أنبح بالملك أن يبالغ في تحصيل علم من العلوم . وأيما المراد من العلم في الملك . هوأن لا يكون له أنس بها . إلا بحيث يمكنه أن يفاوض أربابها فيها . مفاوضة يندفع بها الحال الحاضر . ولا ضرورة في ذلك إلى التدقيق : كان مؤيد الدن محد بن العلم عن وزير المستعصم و هو آخر و زراء الدولة العباسية . يفاوض كل من يدخل عليه من العلماء . مفاوضة عاقل لبيب محصل . ولم يكن له بالعلوم ملك . ولا كان مر قاض بها رياضة طائلة ، كان بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل . لكثرة ولا كان مر قاض بها رياضة طائلة ، كان بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل . لكثرة على المكت المطيفة . مع إنه كان أمياً : لا يكتب ولا يقرأ ، وكان عز الدين عبد العزيز بن جعفر النيسابورى . رضى الله عنه . لمجالسة أهل القصل . ولم يكن له حظ من علم ، بنبه على معان حسنة . و محل الأ لغاء المشكلة . أسرع منهم ولم يكن له حظ من علم ، بنبه على معان حسنة . و محل الأ لغاء المشكلة . أسرع منهم ولم يكن له حظ من علم ،

وماكان يظهر للناس الا أنه رجل فاضل وخني ذلك حتى على الصاحب علاء الدين. فان ابن الكبو شالشاعر البصرى عمل بيتين فى الصاحب و نسبهما إلى عبد العزيزوها: (وافر)

عطا ملك عطاؤك ملك مصر وبعض عبيد دولتك العزيز تجازى كل ذى ذنب بعفو ومثلك من جازى أو يجبز

فأنشدها عبدالعزيز بحضرة الصاحب وادعاها وخنى الاس على الصاحب وما آدرى من أيهما أعجب أمن الصاحب كيف خني عنه حال عبد العزيز مع أنه السنين الطويلة يعاشره. في سفر وحضر. وجد وهزل. أممن عبد العزيز كيف رضي لنفسه مثــل هذه الرذيلة . وأقدم على مثــل هذا مع الصاحب . وما خاف من تنبه الصاحب. واسترذاله لفعله ٪. وتختلف عباوم الملوك باختلاف آرائهم. فأما ملوك الفرس فكانت علومهم حكما . ووصايا . وآدابا ، وتواريخ . وهندسة.وما أَشَبه ذلك. وأما علومملوك الاسلام فكانتعلوماللسان: كالنحو. واللغة. والشعر. والتواريخ.حتى إن اللحن كان عندهم من أفحش عيوب الملك. وكانت منزله الانسان تعلوعندهم بالحكاية الواحدة.وبالبيت الواحد من الشعر. بل باللفظة الواحدة من اللغة.وأما في الدول المغولية فرفضت تلك العلوم كلها.و نفقت فيها علوم أخر.وهي علم السياسة والحساب. لضبط المملكة. وحصر الدخل والخرج. والطب لحفظ الابدان. والامزجةوالنجوم لاختيار الاوقات.وما عدا ذلك من العلوم والآداب فكاسد عندهم.ومارأيته نافقاً إلا بالموصل. في أيام ملكها المشار إليه.مد اللهظله.ونشر فضله. ومنها الخوف من الله تمالى. وهذه الخصلة هي أصل كل خير. ومفتاح كل بركة. فان الملك متى خاف الله. أمنه عباد الله \* روى أن علياً أمير المؤمنين عليه السلام. استدعى بصونه بعض عبيده فلم يجبه . فدعاه مراراً فلم بحبه . فدخل عليه رجل وقال:ياأمبرالمؤمنين. إنه بالباب وافع. وهو يسمع صوتك ولا يكلمك. فلما حضر العبدعنده قال: أماسمعت صوتى ؟قال بلى قان هما منعك من إجابى ؟قال أمنت عقو بتك قال علىعليه السلام: الحمد لله الذي خلقني ممن يأمنه خلقه. وما أحسن قول أبى نواس لهرون الرشيد:

قدكنت خفنك ثم آمنني من أن أخافك حومك الله

ولم يكن الرشيد يخاف الله ، وأفعاله بأعيان آل علي، وهم أولاد بنت نبيه لغير جرم . يَدُلُ على عدم خوفه من الله تعالى ، ولكن أبا نواس جَرَى في قوله على عادة الشعراء ، ومنها العفو عن الدنوب . وحسن الصفيح عن الطفو أب وهذه أكبر خصال الخير . ومنها ألعفو عن الدنوب وتصلح النيات . فما جاء في التُهُمُّ بلُ مِن الحث على خصال الخير . ومنها أنه القلوب وتصلح النيات . فما جاء في التُهُمُّ الله لكم في وكان ذلك قوله تعالى شأنه (ولي عفو اولي صفحوا ألا تحدون أن يغفلُ الله لكم في وكان دلك قوله تعالى شأنه (ولي عفو اولي صفحوا ألا تحدون أن يغفلُ الله الكم في المأمون حليا . حسن الصفيح . معرو فا مذلك . هجاه در عبل الشاعر بأشعار كثيرة . من جلتها:

إنى من القوم الذين سيوفهم شادوا بذكرك بعد طول خموله واستبقذوك من الحضيض الآوهد فلما بلغه هذا القول. لم يَزدعلى أن قال: قاتله الله. ما أشدَ بهتانه .متى كنت خاملا؟ و في حجر الخلافة نشأت. وبدرها أرضعت اولما بلغه أن دعبلا قد هُجَاه، قال: من أقدم على رهجاء وزيري أبي عباد. كيب لايفدم على هجابى. وهذا الكلام ظاهره غير مستقيم، وهو محتاج الى نأويل. فإنه عكس المعهود، قد كان يبنى آن يقول الوزير. من أقدم على هجاء الخليفة. كيف لايقدم هجا بي. ومعني قول المأمون أن من أقدم على هجاءاً بي عباد مع حدته وهو جهو تسرعه ـ وكان أبوعباد كذلك \_ كيف لايقدم على فى حلمى وصفحى ا ولولا خوف الاطالة، لذكر تجماعة من حلماء الملوك. في هذا الموضع. والكنايس هذا الفصل موضوعاً ناسمر. وسيرد من ذلكما يمتع إنشاء الله. في المصل الثاني \* ومنهم من برى أن الحقد حصلة محمودة في الملك. قال بزر جمهر يحب أن يكون الملك أحقد من جمل \* وأنا أناظره في هدا القول وأقول كيف يقال كذلك والملك منى كان حقوداً فسدت نيته لرعينه. فمة تهم. وقال الالفات ايهم. والشفقة عليهم. ومتى أحسوا بدلك بعيرت نماتهم له. وفسدت بواطنهم، وهل يمكن اللكممايريده مرمهمات مملكته. والموغ أغراضه. كما في نفسه إلا اصفه أوبرعيته. وأى حكمة في ذلك، وهل فيه سوى نمغيص عيش الملك، وتبغيض رعيته إليه وإيحاشهم منه.قال شاعر العرب:

ولا أحمل الحدد الهديم عليهم وابس رئيسالقوم مريحمل الحفدا حصوصاً والماس كمون على الحطأ. تعمولون على نشمبر الطباع، ذا أكار

ما تصدر منهم موجبات الحقد.فلا يزال الملك طول دهره يعاني من الغيظ والحقد عليهم، ما ينغض عليه لذته.ويشغله عن كثير من مهام مملكته.وما أكثر مارأينا الرعية أو الجند قد وثبوا على الوكهم، فسلبوهم رداء المملكة. بل رداء الحياة. فابتدئ من عمر بن الخطاب. وقد وثب عليبه أبو لؤلؤة ،عبدالمغيرة بنشعبة. فقتله \* ثم ثن بعثمان بن عفان . رضي الله عنه . وانطر كيم احتمع عليه رعيته من كل جانب فاصروه في داره أياماً ،ثم دخاوا علبه فقتلوه والمصحف في حجره حتى قطرتقطرات من دمه على المصحف . ثم ثلث بعلى بن أبى طالب ،عليه السلام.وقد ضربه عبد الرحمن بن ملحم لعنه الله بسيفه . على أم رأسه بالبكوفة فقتله . وكان ابن ملجم من الخوارج \* هذا في الصدر الاول. والناس ناس. والدين دين. ثم تنقل دولة فدولة . وأياماً فأياماً إلى أو اسط دولة بني العماس. فانظر منذ عهد المتوكل إلى عهد المقتني . ما حرى على واحدواحد من الخلفاء . من القتل . والخلع . والنهب بسبب تغير ثبات جنده ورعيته. فهذا سمل. وذاك قتل. والآخر عزل. ثم سرح طرفك فى الدولتين . المويهية والسلجوقيه . تر من هذا الباب عجبًا. ثم ارجع البصر إلى أو نكخان ملك النرك. كيف لما تىكرت نيته عى حنكز خان و - قد عليه أشياء عرضها عليه عنه حساده. وأراد الوقيعة به . وأعلمه بذلك الصبياز . فرحل من ليلته . تم حسد وجمع . ووثب على أنكخان فقتله. وملك ممالك. فتعلمأن الحقدمن أضر الاشياءللملك.وأن أوفق الاشياء له.الصفح والعفو والعفران والتماسي.وماأحس

أقبل من الناس ما تيسر ودع من الباس ما تعسر فانما الباس من رحاح ين لم بوفق به تكسر

وقد مدح الحص الشعراء الحقد . ولم السمع : م مدح الحد غير هذا . ففال : ( طويل )

وما الحقد إلا نوءم السكر في الفتى و ومض السحايا يبتدين إلى المض في ومن السحايا يبتدين إلى المض في شكراً على سالف الفرض ويث من حقداً على دي إلى المناف في المناف المناف المناف أدض إدا الارضاً دت ربع ما أنت رارع من البذر فيها وهي فاهيك من أرض وهذا قدل لا يعرج عليه . و إن عرج عليه أحد . فليعرج عليه غير الملك . فان

الملك أحوج الخُلق إلى استصلاح النيات، واستصفاء الفاوب ومن الخصال التي يستحب أن تكون في الملك الكرم، وهو الأصل في استالة القاوب، وتحصيل النصائح من العالم، واستخدام الأشراف قال الشاعر: "/" (متقارب)

إذا ملك لم يكن ذا هبه فدعه فدولته ذاهبه

ومما جاء فى الحديث النبوى . صاوات الله على صاحبه : (تجاوزوا عن ذنب السخى . قال الله آخذ بيده كلما عثر . وقاتح عليه كلما افتقر ) . وقال على عليه السلام : الجود سارس الاعراض . واعلم أنه لم يتضمن سيرة من حكايات الجود مثل مانقل عن قان العادل . وهو أوكتاى بن جنكز خان . قانه غبر في وجوه جميع كرام الملوك عن قان العادل . وهو أوكتاى بن جنكز خان . قانه غبر في وجوه جميع كرام الملوك ( دجز )

مناقب تفتق ما رفعتم من جود كعب وسماح حاتم ومن الاتفاقات الحسنة. وجوده في عصر المستنصر بالله. وكان المستنصر مأكر من الريح. ولكن أبن يقع جوده من حود قان. ومن أبن للمستنصر مأل يني بعطايا أن . ومنها الحيبة . وبها يحفظ نظام المملكه. ويحرس من أطاع الرعية . وقد كان الملوك يبالغون في إقامة الحيبة والداموس (١) . حتى بارتباط الأسود والفيلة والخور . وبضرب البوقات السكبار . كبوق الدفير . و الدبادب و القصع . و رفع السناجق . و خفق الألوية . على رءوسهم . كل ذلك لأثمان الحيبة في صدور الرعية . و لا قامة ناموس المملكة تحكان عضد الدولة إدا حلس على سريره . أحضرت الأسود و الفيلة و الخور في السلاسل . وجعلت في حواشي عجلسه . تهويلا بذلك على الناس و ترويماً لم . في السلاسل . وجعلت في حواشي عجلسه . تهويلا بذلك على الناس و ترويماً لم . ومنها السياسة . وهي رأس مال الملك . وعليها التعويل في حقن الدماء . وحفظ الأموال . وتحصير الفروج - ومنع الشرور . وقع الدعار و المفسدين . و المسعم النظالم . المؤدى الى الفتية و الاضطراب .

ومنها الوقاء بالعهد. قال تمالى سلطانه: (وأوفوا بالعهدإن العهدكان مستولا). وهو الأصل في تسكير القلوب. وطها بينة النفوس. ووثوق الرعية بالملك. إذا طلب الآماز منه خائف أو أراد المعاهدة منه معاهد. ومنها الاطلاع على غوامض

<sup>(</sup>۱) يؤخد مم نأيدينا من كتب اللغة أن استعمال كلة (الناموس) في مدني النظام كما هو مراد المؤام هما ليس استعمالا صحيحا . اه

أحوال المملكة ، و دقائق أمور الرعية . و مجازات المحسن على إحسانه . والمسىء على اساء ته : كان أرد شد الملك يقول لمن شاء من أشراف رعيته وأوضاعهم . كان البراحة من حالك كيت وكيت. حتى صاريقال إن أرد شيريأتيه ملك من السماء بخيره بالامور . وما ذاك إلالتيقظه و تصفحه \* فهذه عشر خصال من خصال الحير من كن فيه استحقال ياسة الكبرى . ولو نظر أصحاب الا راء والمذاهب حق النظر وتركو المحوى . لكانت هذه الشرائط هي المعتبرة في استحقاق الأمامة . وماعداها فغير طائل . وقال بزرجهر ينبغي أن يكون الملك كالأرض : في كنمان سره وصبره وكالنار على أهل الفساد . وكالماء في لينه لمن لاينه . ويند في أن يكون أسمع من فرس وأبصر من عُقاب . وأهدى من قطاة . وأشد حذراً من غراب . وأعظم إقداماً من الأسد . وأقوى وأسرع وثوباً من الفهد . وينبغي للملك أن لا يستبد برأيه . وأن يشاور في الملمات خواص الناس وعقلاء هم . ومن يتفرش فيمه الدكاء والمقل وحودة الرأى . وصحة المينيز . ومعرفة الأمور . ولا ينبغي أن عنعه عزة الملك من إياس المستشار به . وبسطه واسمالة قلبه . حتى يمحضه النصيحة . فان أحداً لا ينصح القسر . ولا يمطى نصيحته الا بالرغمة . وما أحسن قول الشاعر في هذا المني : القسر . ولا يمطى نصيحته الا بالرغمة . وما أحسن قول الشاعر في هذا المني : القسر . ولا يمطى نصيحته الا بالرغمة . وما أحسن قول الشاعر في هذا المني :

أهان وآقصى ثم يستصحوني ومن ذالذى يعطى نصيحته قسراً ؟! قال الله تعالى: (وشاورهم في الأمر) وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاوراً صحابه داعاً : لما كانت وقعة بدر . خرج صلى الله عليه وسلم من المدينة في جماعة من المسلمين فلما وصلوا بدراً نزلوا على غير ماء فقاء اليه رحل من أصحابه وقال يا رسول الله بزواك هاهنا شي أمرك الله به أو هو من عند نفسك؟قال بل هومن عند نفسى . قال يارسول الله إن الصواب أن ترحل و تنزل على الماء فيكون ذلك الماء عندنا . فلا نخاف العطش . وإدا حاء المشركون لا يحدون ماء . فيكون ذلك معيناً لناعليهم . فقال رسول الله صدقت . ثم أمر بالرحيل و نزل على الماء و اختلف المتكلمون في كون الله تعالى أمر رسوله بالاستشارة . مع أبه أبده و و فقه و في ذلك أربعة و حوه : أحدها أنه عليه السلام أمر عشاورة الصحابة استمالة القلوبهم . و تطييباً لنفوسهم . اثناني انه أمر عشاور تهم في الحرب . ليستقرله الرأى الصحيح . فيعمل عليه . الثالث أنه أمر عساور تهم في الحرب . ليستقرله الرأى الصحيح . فيعمل عليه . الثالث أنه أمر عساور تهم . كا فيها من النفع والمصلحة . الرابع أنه فيعمل عليه . الثالث أنه أمر عساور تهم . كا فيها من النفع والمصلحة . الرابع أنه فيعمل عليه . الثالث أنه أمر عساور تهم . كا فيها من النفع والمصلحة . الرابع أنه فيعمل عليه . الثالث أنه أمر عساور تهم . كا فيها من النفع والمصلحة . الرابع أنه فيعمل عليه . الثالث أنه أمر عساور تهم . كا فيها من النفع والمصلحة . الرابع أنه فيعمل عليه . الثالث أنه أمر عساور تهم . كا فيها من النفع والمصلحة . الرابع أنه أمر عساور تهم .

إنما أمر عفاورتهم، ليقتدى به الناس ، وهذا عندي أحسن الوجوه وأصلحها ، قالوا الخطأ مع المشورة أصلح من الصواب مع الانفراد والاستبداد \* وقال صاحب كليلة ودمنة ، لا بد للملك من مستشار مأموذ . يفضى إليه بسره . ويعاونه على رأبه . قان المستشير . وإن كان أفضل من المستشار، وأكمل عقلا . وأصح رأياً ، فقد يزداد برأى المشير رأياً . كما نزداد النار بالذهن ضوءاً ونوراً . قال الشاعر : فقد يزداد برأى المشير رأياً . كما نزداد النار بالذهن ضوءاً ونوراً . قال الشاعر :

اذا أعوز الرأى المدورة فاستشر برأى نصيح أو مشورة حازم واعلم أن للملك أمورا تخصه . يتميز بها عن السوقة . فنها أنه إدا أحب شيئا أحبه الناس. وإذا لهج بشي طج به الناس. إما طبعا أو تطبعاً ليتقربوا بذلك إلى قلبه واذلك قيل الناس على دين ملوكهم . فالفلركيف أو تطبعاً ليتقربوا بذلك إلى قلبه واذلك قيل الناس على دين ملوكهم . فالفلركيف كان زى الناس في زمن الحلقاء . فاها ملكت هذه الدولة أسبغ الله إحسانها وأعلى شأنها ؛ غير الناس زيهم في جميع الاشياء ودخلوا في رى ملوكهم . بالنطق . واللباس والآلات والرسوم والآداب من غيرأن يكلفوهم ذلك أو يأمروهم به أو ينهوهم عنه ولكنهم علموا أن زيهم الاول مستهجن في نظرهم . مناف لاختيارهم فتقربوا إليهم بزيهم ، وما زال الملوك في كل زمان يختارون زيا وفناً . فيميل الناس إليه ويلهجون به ، وهذا من خواس الدولة وأسرار الملك .

ومن خواص الملك أن صحبته نورثالتيه والـكبر. وتقوى القلب. وتكبر النفس. وليست صحبة غير الملك تفعل ذلك. ومن خواصه أنه إذا أعرض عن إنسان. وجد ذلك الانسان في نفسه ضعفا. وإن لم ينله بمكروه. وإذا أقبل على إنسان وجد ذلك الانسان في نفسه قوة . وإن لم يصبه ممه خير . بل مجرد الاعراض والاقبال يفعل ذلك . وليس أحد من الناس بهذه المنزلة غير السلطان.

وأما الخصال التي يستحب أن تكون مدومة فيه فقد ذكرها ابن المقفع في كلامله. قال نيس للملك أن يغضب لأن القدرة من وراء حاجته وليس له أن يكذب لأنه أقل الناس لأنه لا يقدر أحد على إلزامه نغير ما يريد . وليس له أن يبخل . لأنه أقل الناس عذراً في خوف المقر . وليس له أن يكون حقوداً . لأن قدره قد عظم عن المجاراة لأحد على اساءة صدرت منه . وليس له أن يحام إذا حدث . لأن الذي يحمل

الأنسان على الميين في حديثه خلال: إما مهانة يجدها في نفسه . واحتياج إلى أن يصدقه الناس ، وإما بي وحصر . وعجز عن الكلام ، فيريد أن يجمل الميين تتمة لكلامه ، أو جشواً فيله . وإما أن يكون قد عرف أنه مشهور عند الناس بالكذب ، فهو يُجعل نفسه بمنزلة من لايصدق ولا يقبل قوله إلا بالميين ، وحينئذ كلا از داد أعانا ، از داد الناس له تكذيباً . والملك عمزل عن هذه الدنايا كلها ، وقدره أكبر من ذلك ، ومن الخصال التي تستحب أن تكون معدومة في الملك الحدة . فأنها ربما أصدرت عنه فه لا يندم عليه ، حين لا ينفع الندم ، وأكثر ماترى الحداد من الرجال صريعي الرحوع ، ولذلك قال \_ عليه الصلاة والسلام \_ ماترى الحداد من الرجال صريعي الرحوع ، ولذلك قال \_ عليه الصلاة والسلام \_ أخير أمتي حدادها ) .

ومن الخصال التي يستحب عـد. مها في الملك. الضجر والسام والملل ، فذلك من أضر الأمور. وأفسدها لحاله ،

واعلم أن للملك على رعيته حقوقاً ، وأن لهم عليه حقوقاً . فأما الحقوق التي تجب للملك على رعيته . فنها الطاعة . وهى الأصل الذي ينتظم به صلاح أمور الجمور . ويتمكن به الملك من الأنصاف للضعيف من القوي . والقسمة بالحق، ومما جاء في التنزيل من الحث على ذلك . وهى الآية المشهورة في هذا المعنى ، قوله تعالى : (يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمرمنكم) . ومن أمنالهم لا إمرة لمن لا يطاع . ولم ينقل في طريخ . ولا نضمنت سيرة من السير . أمنالهم لا إمرة لمن لا يطاع . ولم ينقل في طريخ . ولا نضمنت سيرة من الدولة أن دولة من الدول من الدولة من الدول القاهرة المغولية . فإن طاعة جندها ورعاياها لها ، طاعة لم تررقها دولة من الدول . فأما الدولة الكسروية ، فأنها على عظمها و فحامتها . لم تبلغ دلك . وقد كان فأما الدولة الكسروية ، فأنها على عظمها و فحامتها . لم تبلغ دلك . وقد كان النمان بن المنذر ملك الحيرة والمدائن الكسرى على العرب . وبين الحيرة والمدائن على كنت سرير ملك الأكاسرة فراسخ معدودة . والنمان في كل أيامه قد عصا النمان بن المنذر ملك الأكاسرة فراسخ معدودة . والنمان في كل أيامه قد عصا على كسري . وإذا حضر محلمه تبسط و عمراً على مجاوبته . وكان متى أراد خلع طاعته . دخل البرية فأمن شره وأما الدولة الأسلامية فلا نسبة لها إلى همذه طاعته . دخل البرية فأمن شره وأما الدولة الأسلامية فلا نسبة لها إلى همذه الدوله . حتي تذكر معها . فأما حلافة الأربعة الأول ؟ وهم أبو بكر الصديق . الدوله . حتي تذكر معها . فأما حلافة الأربعة الأول ؟ وهم أبو بكر الصديق .

وعمر بن الخطاب، وعنمان بن عقال ؟ رضى الله عنهم. وعلى بن أبى طالب، عليه السلام. فأنها كانت أشبه بالرتب الدينية من الرتب الدنيوية . في جميع الأشياء . كان أحدهم يليس الثوب من السكرباس الغليظ. وفي رجله نعلان من ليف. وحمائل سيفه ليف. ويمشي في الأسواق كبهض الرعية. وإذا كلم أدنى الرعيـة أسمعه أغلظ من كلامـــه. وكانوا يعدون هـــــذا من الدين الذي بعث به النبي ؟ صلوات الله عليه وسلامه . قيل إن عمر بن الخطاب جاءته برود من البمين ، ففرقها على المسلمين ـ فحصل نصيب كل رجل من المسلمين برد واحــد . ثم حصل لصيب عمركنصب واحد من المسلمين. قيل: فقصله عمر. ثم ليسه. وصعد المنبر. فأمر النـاس بالجهاد . فقام اليه رجل من المسلمين . وقال : لاسمماً ولا طاعة . قال: لم ذلك ؟ قال: لا نك استأثرت علينا . قال عمر: بأى شيءاستأثرت ؟ قال: إن الابراد المنية لما فرقنها . حصل لكل واحد من المسلمين برد منها . وكذلك حصل لك . والبرد الواحد لا يكفيك توباً . ونراك قد فصلته قميصاً ناماً . وأنت رجل طويل. ولو لم تكن قد أخذت أكثر منه . لما جاءك منه قميص. فالتفت عمر إلى ابنه عبد الله ، وقال: ياعبد الله ، أجبه عن كلامه . فقام عبد الله بن عمر وقال: إن أمير المؤمنين عمر . لما أراد تفصيل برده لم يكفه . فناولته من بردى ما تممه به . فقال الرجـل : أما الآن فالسمع والطاعة . وهذه السير ليست من طرز ملوك الدزا. وهي بالنبوات والأمور الأخروبة أشــبه. وأما خلافة بني أمية . فكانت قد عظمت . وتفخم أمرها . وعرضت مملكتها . ولكن طاعنهم لم تكن كطاعة هؤلاء .كارن بنو أمية في الشأم . وكار بنو هاشم بالمدينة لا يلتفتون البهم . وإذا دخـل الرجل الهاشمي على الخليفة من بني أمية . أسمعه غليظ الكلام. وقال له كل قول صعب وأما الدولة العباسية. فلم تبلغ طاعة الماس لها ما بلغت هذه الدوله . مع أن مدنها طالت . حتى تجاوزت خمسائة سنة. ومملكتها عرضت . حتى إن اعضهم حبي معظم الدنيا ، وستقع الاشارة إلى ذلك، عند الكلام على دولة بي العباس. وعاصل الدنيا في أيام الرشيد، في حسبة جامعة تشتمل عايهـ اكتب التواريخ، يدل على ذلك. فأما أوائلهم عجبوا شطرا صالحًا من الدنباء وفوبت شوكنهم كالمنصور. والمهدى. والرشيد. والمأهون.

والمعتصم، والمعتضد. والمتوكل، ومع ذلك فلم تكن دولتهم تخلو من ضعف ووهن " من عددة جهات : منها امتناع الروم عليهم . وقيام الحرب بينهم وبين ماوكها النصارى في كل سنة على سأق . ومعذلك فكانت جبايتها تستصعب عليهم ، وملوكها لا زالون على الامتناع منهم . وقد كان من أمر المعتصم وعمورية ما بلغك ولعل طرفاً منه يبلغك في هذا الكتاب. عند الكلام في الدولة العباسية. ومن أسباب الوهن الواقع فى دولتهم . خروج الخوارج فى كل وقت : فأما المنصور فلم يشترب ريقاً حلواً من ذلك . حرج عليه النفس الركة : محمد بن عبد الله . بن الحسن بن الحسن . بن على بن أبى طالب عليهم السلام بالحجاز . فجرت بينه و بینه حروب . أفضت إلى إرسال عیسی بن موسی، بن محمد بن علی . بن عبد الله بن العباس. إلى الحجاز. لمحاربة النفس الزكية. فقتله بموضع قريب من المدينة. يقال له أحجار الزيت. وذلك في سنة كذا. ولذلك سمى النفس الركية قتيــل أحجار الزيت. وخرج عليــه أخو النفس الزكيـة. وهو إبراهيم بن عبــد الله بالبصرة . فقلق المنصور لذلك غاية القلق . وقام وقعــد . حتى توجه إليه عيسي ابن موسى. فقتله بقرية قريبة من الكوفة . يقال لها باخمرى . فيو يعرف بقتيل باخرى . رضى الله عنه . ومن هاهنا حقد المنصور على العلويين . وفعل بهم تلك الأفاعيل. ولعل طرفاً منها يبلغك في هذا الكتاب. إذا انتهيت من الكلام على الدولة العباسية وكذلك جرى أمر الخوارج مع خليفة خليفة . حتى كان الرعية لاينامون فى بيوتهم آمنين . ولا يزالون يتوقعون الفتنة والحرب . كماكان حال أهــل قزوين . في مجاورة قلاع الملاحــدة . حدثني الملك إمام الدين . يحبي بن الافتخاري. رضى الله عنه . قال : أذكر ونحن بقزوين . إدا جاء الليل جعلنـــا جميع ماليا من أثاث وقماش ورحل . في سراديب لنا في دورنا . غامضة خفيــــة . ولا نترك على وجه الأرض شيئًا. خوفا مرن كبسات الملاحدة. فاذا أصبحنا أخرحنا أقشتنا ، فاذا جاء الليل فعلنا كذلك . ولأحل ذلك كثر حمــل القزاونة السكاكين. وكثر حملهم السلاح. وما زال الملاحدة على ذلك. حتى كان من أمر شمس الدين قاضي قزوين . وتوحهه إلى قان . و حضار العسكر . وتخريب قلاع الملاحدة ما كان. وليس هـدا الموضع موضع استيفاء الـكلام في هـذا. فانه

ا اعترض وليس بمقصود . وكما جرى للموفق بن المتوكل فى مرابطة الزنج ، أربع عشرة سينة ، مازال يصابرهم من البضرة وواسط طول هذه المدة حتى أفناهم ، وكان لطول المدة قد ابتنى الزنج هناك مدائن ، ثم خربت وآثارها الآن باقية. وأماأ واخرهم، أعنى أواخرٌ خلفاء بني العباس، فضعفوا غاية الضعف ، حتى

عصت تكريت عليهم، وفي ذلك يقول شاعرهم: في العسكر المنصور نحن عِضاية من دولة أخسس بنا من معشر خید عقلنا من عقهدنا فیاتری مرز خسه ورقاعة وتهور عضى لنآخذ ترمذآ من سنجر : ا تكريت تعجزنا وكحن بعقلنا وكانوا -- أعنى المتأخرين من خلفاء بني العباس -- قد اقتصروا في آخر الأمر على مملكة العراق فجسب. حتى إن إزبل لم تكن في حكمهم، وما زالت خارجة عن حكمهم . إلى أن مات مظفر الدين ، بن زين الدين على كوجك . صاحب إربل. وذلك في أيام المستنصر. فعين على شرف الدين إقبال الشرابي ، وكان مقدم الجيوش . ليتوجه إلى إربل ليفتحها . وجهزه بالعساكر . نتوجه الشرابي اليها. وأقام عليها أياماً محاصراً. ثم فتحها. فضربت البشائر ببغداد. يوم وصول الطائر بفتحها . فانظر إلى دولة تضرب البشائر على أبواب صاحبها ، ويزين البـلد لأُجل فتح قلعة إربل. التي هي اليوم في هـذه الدولة، من أحقر الأعمال وأصغرها وأهونها . بلى . قدكان مسلوك الأطراف مثل مــلوك الشأم ومصر وصاحب الموصل . يحملون اليهم في كل سنة شيئًا . على سبيل الهدية والمصانعة. ويطلبون منهم تقليداً بولاية بلادهم. بحيث يتسلطون بذلك على رعيتهم. ويوجبون عليهم طاعتهم. بذلك السبب. ولعل الخلفاء قدكانوا يعوضون ملوك الأطراف عن هـداياهم بما يناسبها. أو يفضل عنها. كل ذلك لحفظ الناموس الظاهر . وليكون لهم في البلاد والأطراف . السكة والخطبة . حتى صار يضرب مثلا لمن له ظاهر الآمر وليس له من باطنه شيء . أن يقال : قنع فلانمن الآمر

الفلانى بالسكة والخطبة . يعني قنع منه بالاسم دون الحقيقة . فهذه جمـل من

أحوال الدونة العباسية وأما الدولتان البويهية والسلجوقية فلم تعرض مملكتها.

مع قوة شوكة ملوكيما . كعضد الدولة فى بني بويه . وطغرلبك فى بنى سلجوق ،

ولم تَنعُ طاعتهما . ولم يشمل ملكهما . وأما الدولة الخوارز مشاهية ، مع أن جريدة السلطان جلال الدين اشتملت على أربعائة ألف مقاتل ، فلم يعرض ملكها أيضاً ، ولا تجاوزت النواحى القريبة منها ، بلى . جلال ألدين غزا أطراف الهند . ومن الحقوق الواجبة للملك على الرعية . التعظيم والتفخيم لشأنه ، في الباطن والظاهر ، وتعويد النفس على ذلك ، ورياضتها به . بحيت تصدير مليكة مستقرة ، وتربيسة الأولاد على ذلك . وتأديبهم به ، ليتربى هذا المعنى معهم . »

وهاهنا موضع حكاية ، وهي أن سلطان هذا العصر . ثبت الله قواعددولته . وبسط فى الخابقين ظل معدلته ؛ لما ورد إلى بغداد . فى سنة نمان وتسعين وستمائة . دخل المستنصرية لمشاهدتها والتفرج(١) فيها. وكانقبل وروده اليها قد زينت. وجلس المدرسون على سددهم. والفقهاء بين أيديهم. وفي أويديهم أجزاءالقرآن. وهم يقرءون منها ، فاتفق أن الركاب السلطاني بدأ بالاجتياز على طائفة الشافعية . ومدرسها الشيخ جمال الدين عبد الله بن العاقولي . وهو رئيس الشافعية ببغداد . فلما نظروا اليه قاموا قياماً . فقال للمدرس المذكور : كيف جاز أن تقوموا لي وتتركواكلام الله ؟ فأجاب المدرس بجواب لم يقع بموقع الاستصواب فى الحضرة السلطانية . أعلى الله في الدنيا كليها . وفي الآخرة درجها ! ثم بعد ذلك حكى لي المدرس المـذكور صورة السؤال والجواب. فأما السؤال فهو ماحكيته. وأما جوابه فلم أضبطه ، وقلت له : قدكان يمكن أن يقال فى جواب هـذا السؤال : إن تركنا للمصحفإذا كان في آيدينا واشتغالما بغيره. لم يحرم علينا في شريعتنا -ولا جعل علينا في ذلك حرج. ثم إن هذا المصحف الذي قد تركناه. وقمنا بين يدى السلطان. قد أمرنا فيه بتعظيم سلاطيننا. ومن الحقوق الواجبـة للملك على رعيته النصيحة . ثما جاء في الحديث صلوان الله وسلامه على من نسب اليه ـ قوله صلى الله عليه وسلم: ( الدين النصيحة ) . قيل: لمن يارسول الله ؟ قال: ( لله ولرسوله ولجماعة المسلمين). ومنها ترك اغتياب الملك. في ظهر الغيب. قال صلى الله عليه وسلم: (لاتسبو الولاة: فانهم إن أحسنوا كانوا لهم الآحر وعليكم الشكر . وإن أساءوا فعليهم الوزر وعليكم الصبر . وإنما هم نقمة ينتقم الله بها ممن يشاء. فلا تستقبلوا نقمة الله بالحمية والغضب واستقبرها بالاستكانة والتضرع).

<sup>(</sup>١) التفرج بمعنى المشاهدة من ألفاظ المولدين.

وأما الحقوق الواجبة للرعية على الملك، فنها حماية البيضة، وسدالتغور، وبمحصين الأطراف، وأمن السوابل، وقم الدعاتر، فهذه حقوق تلزم السلطان، تمجرى عجرى الأطراف، وأمن البيرابل، وقم الدعاتر، فهذه حقوق تلزم السلطان، تمجرى عجرى الفروض الواجبة، وبهذه الأمور تجب طاعته على رعيته، وبنحو من هـذا أحتج الخوارج على أمير المؤمنين على ـ عليه السلام ـ عقيب انقضاء حرب صِفِينَ ، قالوا له : أنت فرطتُ في حفظ هـذا الثغر -- يعني ثغر الشام --بتحكيمك الحكمين، فأنت مخطئ مفرط؛ فليس لك علينا طاعة ، فأن اعترفت بهذا الخطأ واستغفرت ، رجعنا إلى طاعتك ، وقاتلنامعك العدو . فعرّفهم ـ عليه السلام أنه غلب رأيه في قضية التّحكيم ، وان التحكيم لم يكن من رأيه . فأصروا على قولهم، ولم يقبلوا. ونابذوه، وقاتلوه، حتى كانت الوقعة المشهورة بالنهروان. ومن الحقوق الواجعة للرعية على الملك الرفق بهم ، والصبرعلى صادرات هفواتهم. قال صلوات الله عليه وسلامه: ( ما كان الرفن في شيء إلا زانه . ولا كان الخرق فى شيء إلا شانه ). وقد روى عنه . صلوات الله عليه وسلامه : (من الرفق أشياء لا تليق إلا بمنصب النبوة ) . كان صلاح الدين : يوسف بن أيوب ، صاحب مصر والشام. كتير الرفق ، موصوفاً به ، دخــل مرة إلى الحمام ، عقيب مرضة طويلة أضعفته . وانتهكت قوته ، فأدخل الحمام وهوفى غاية من الضعف ، فطلب من مملوك كان واقفاً على رأسه ماءحارًا . فأحضر له فيطاسة ماء شديد الحرارة ، فلما قرب منه اضطربت يد المملوك . فوقعت الطاسة عليه . فأحرق الماءجسده ، فلم يؤاخذه ولا بكلام. ثم طلب منه بعد ذلك بساءة ماء بارداً . فأحضر له في تلك الطاسة ماء شــديد البرد . فحين قرب منه اتفق له ما اتفق في المرة الأولى ، من اضطراب يده . ووقوع الطاسة عليه بذلك الماء الشديد البرد ، فغشي عليــه وكاد يموت. فلما أقاق قال للمملوك : إن كنت تريد قتلي فعرفني ، ولم يزد على هذه الكلمة . رضى الله عنه : قيل تقدم رجل أبخر إلى لعض الرؤساء يشاوره ، فقال له: تنج عنى . فقد آذيتني . قال الرجل : لا كرامة ولاعزازة ، ما رأسناك وقما بين يديك . إلا حنى تحتمل منا ما هو أشد من هذا ، وتصبر منا على ما هو أعظم منه . ومما يجب للرعية على الملك ردع قويهم عن ضعيفهم . وإنصاف ذليلهم من عزيزهم، وإقامة الحدود فيهم وإقرار حقوقهم مقارها، وإغاثة ملهوفهم، وإجابة مستصرخهم ، والتسوية في حكه بين الأبعد منهم والأقرب، والأذل والأعز . قال عمر بن الخطاب لرجل : إلى لا أحبك ، قال : فتنفّض من حتى شيئًا ؟ قال عمر : لا . قال الرجل : فما يفرح بالحب بعد هذا إلا الذّاء .

ويجب للملك أن يعرف نعمة الله عليه ، بأن اصطفاه لهذه المرتبة العلية ، دون سائر الخلق ، و بأن جعله يفزع منه كل أحد ، و لم يجعله يفزع من أحد . فلا يزال لها ذاكر آشاكراً ، فأما الذكر فلامتثال قوله تعالى : ( وأما بنعمة ربك فحدث ) . وأما الشكر فلطلب المزيد ، لقوله تعالى : ( لأن شكر تم لا زيدنكم ) .

ويجب أن يكون بينه و بين ربه معاملة سرية . لا يعلم بها إلاالله ، فتلك المعاملة تقى مصارع السوء ، وهذه العبارة مقبولة عند جميع أصحاب الملل . وعند الحكاء أيضاً هي مقبولة ، ويمكن تأويلها على هذا المطلوب . بحسب اعتقادهم .

ويجبأن يكون له دعوات يناحى بهاربه . وهي دعوات تليق بالمأوك . لا تصليح للمعوام . ولا بأسأن أثبت في هذا الموضع فصلامن لدعاء الملكي . وهذا بما اقترحته أنا . ولم أعلم أن أحداً تنبه عليه .

(فصل من الدعاء مختصر): اللهم إنى أبرأ اليك من حولى وقوتى . وألجأ إلى حولك وقوتك ، أحمدك على أز أوجدتني من العدم ، وفضلتنى على كثير من الأمم . وجعلت في بدى زمام خلقك ، واستخلفتني على أرضك ، اللهم فحذ بيدي في المضايق . واكشف لى وحوه الحقائق . ووفقنى لما تحب . واعصمنى من الزلل . ولا تسلب عنى ستر إحسانك . وقنى مصارع السوء . واكفنى كمد الحساد . وشماته الأضداد . والطف بى في سائر متصرفاتى ، واكفنى من جميع جهاتى ، وأرحم الراحمين !

ويحسن بالملك الفاضل إكراء فضلاء رعينه . واحنصاصهم بالبر ، قال العض الحكاء: لا يجوزاً ن يكون العاضل من الرجال الامع الموال مكرماً . أو مع المسال متبتلا . كالفيل : لا يحسن أن برى إلا في موضع بن إماق البرية وحدياً . وإما لساوك مركباً . كما قال الشاعر :

( وافر )

كمثل الفيل إما عند ملك وإما في مرائعه منيعا ومما يكر دلدلك مخالطة الأذال. والسوقة والجهال. فان سماع ألف ظهم الساقطة. ومعانبهم المرذولة. وعباراتم لدنية. مما يحط الهمة. ويضع المنزلة. ويصدئ

القلب، ويُرْدِي بِالملك و مناطة الأشراف، ومعاشرة أفاضل الرجال، بما يعلى الهمة، ويذكي القلب، ويفتق الذهن، ويبسط اللسان و تلك قاعدة مُنظر دة للملوك ، ما والوايد خلون السهم عوام الرعية، ويعاشر و نهم ويستخدمونهم، ولم يُخلُ أحدمن الخلفاء من مثل هذا . وكان لسان حالم يقول : نحن نخلى الكبار كباراً ، فاذا اختصصناعاميا و هنابذكره وقدمناه ، حتى يصير من الخواص . كما أننا إذا أعرضناعن أحدمن الخواص الرذاناه حتى يصير من أرادل العوام وكذلك هو ، فان هذه خاصية من خواص الملك وقد سبق ذكرها ، وكل هذا مأخو ذمن الخواص الألهية ، فان العناية الألهية إذا صدرت ذرة منها إلى النفوس ، صار ذلك الانسان نبياً . أو إماماً . أوملكا ، وإذا صدرت في حق الرمان ، صار ذلك اليوم يوم العبد الكبير ، وليلة القدر . وأيام الحج ، وأيام الموسم والزيارات لعائر الأم ، واذا صدرت تلك الذرة في حق المكان ، صار بيت مكة ، والبيت المقدس ، والمتاهد ، والجوامع ، والزيارات ، والمتعبدات . ومواضع التقربات .

وهاهنا موضع حكاية : كان ببغداد جمال يقال له عبد الذي بن الدرنوس فتوصل في أيام المستنصر . حتى صار براجاً في بعض أبراج دارا لخليفة ، في زان يحسن التوصل إلى ولد المستنصر ، وهو المستعصم آخر الخلفاء . وكان في زان أبيه محبوساً . فا زال هذا البراج يتعهده بالخدمة . طول مدة الأيام المستنصرية ، إلى أن توفى المستنصر ، وجلس على سرير الخلافة ولده أبواً حمد عبد الله المستعصم . فعرف لهذا البراج حق الخدمة . ورتبه متقدم البراجين ، وفي آخر الامراستحجبه في باطن داره ، واختصه وقدمه . حتى بلغ إلى أنه صار إذا دخل إلى الوزير ينهض له . ويخلى المجلس من جميع الماس . إذا كان إن الدرنوس عاضراً . وسبب إخلاء المجلس الوزيرى عند حضور ابن الدرنوس ؛ لأ جل أنه يمكن أن يكون قد جاء في منافهة الوزيرى عند حضور ابن الدرنوس ؛ لأ جل أنه يمكن أن يكون قد جاء في منافهة من عند الخليفة . ولقب نجم الدن الخاص . وصار من أخص الناس بالخليفة . و بالغ من منذ لته أنه كان يتعصب لصاحب الديوان عند الخليفة ، وكان صاحب الديوان يعده في كل سنة عال طائل . حتى مطالعاته ومهامه على يد نجم الدين الخاص ، وكان عده في كل سنة عال طائل . حتى عفظ غيبه ويربيه في الحضرة الخليفية .

وجرى بينى وبين جمال الدين على بن محمد الدستجرداني\_ رحمه الله\_كلام في

معنى هذا ابن الدرنوس ، فصوبت أنا رأى المستعمم في الاحسان إليه ، وقلت إنه خدمه ، وأثبت عليه حقاً ، وقد كافأه فلا عيب في هذا ، وقال جمال الدين ، \_ رحمه الله\_ما معناه : إن تسايطه لمثل ذلك الأحمق على أعراض الناس وأمو الهم ، وادخاله في المملكة حتى كاد أرن يولى الوزراء ويعزلهم، قبيح من المستعصم، دليل على جهله ، وإلا فان كان مراده الاحسان إليه ، مكافأة له على سابق خدمته ، قدكان يجب أن يكون ذلك بمال يعطاه ، أو برفع منزلة لايختل بسببها أمر في المملكة . ولا يتطرق مهاقدح في عقل الخليفة . وكان نظر جمال الدين في هذا المعني أدق من نظری، والحق في جانبه . رحمه الله . وكانت هذه المفاوضه بيني و بينه ، في كتاب كتبته اليه . اقتضى الحال فيه ذكر هذه القضية ،وكتبهو الجواب عنه ، وأعاد كتابي إلى ، لأ بي التمست منه إعادة كتابي . والكتابانها في هذا التاريخ ، عندى بخطي وخطه رحمه الله . وتمالا يليق بالملك الفاضل ويكل فضله، أن يكون عالى الهمة، رحيب الصدر، محراللرياسة ،معدا له السبابها، طامح البصر إليها. معملاف ره في توسيع مملكته، وعلودرجته، غير مخلد إلى التنعم ولاجانح الى النرف. ولامنهمك في اللذات قال بعض حكاء الفرس: هم الناس صغار . وهم الملوك كبار . وألباب الملوك مشغولة بكلشىء عظيم وألباب السوقة مشغولة بأيسر الأشياء ، وليعلم الملك أن الرياسة عروس مهورها الانفس. نظر معاوية إلى عسكر أمير المؤمنين على عليه السلام في صفين فالتفت إلى عمرو بن العاص. وقال: من يطلب عظيما يخاطر بهظيم. وانى نظرت فيماأ حاول. فاذا الموت في طلب العزأ حسن عاقبة من الحياة مع الذل . قال بعض الشعراء: (طويل) هي النفس إن ماتت فقدمات قلبها كرام وان تسلم فللحدثان إدا النفس لم تشره إلى طلب العلى فقلك من لأموات في الحيوان ومن الغاية في هذا المعني قول امرئ القيس: ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفانى ولم أطلب قليل من المال ولكنا أسعى لمجد مؤنل وقد يدرك المجد المؤثل أمتالى ومما يكمل فضيلة الملكأن تكون قوة الاحتيار عنده سليمة. لم تعترضها آفة . فيكون يختار الرجال اختياراً فاضلا : كان ماصر آية الدنيافي اختيار الرجال. فكان من توصلاته إلى معرفة الرجل ذأ شكل عليه حاله . أن يشيع بين الماس أنه يريد أن يوليه المنسب القلائى ، ثم يتمادي في إرام ذلك أياما ، فيمتلى البلد بالاراجية الدلك الرجل، فيفترق فيه الناس . فقوم يصوبون ذلك الرأي ، ويصفون فضائل الرجل ، وقوم يغلطون الخليفة ، ويذكرون عيوب الرجل ، والخليفة عيون وأصحاب أخبار لا يؤبه لم ، يخالطون أصناف الناس ، فيكتب أصحاب الأخبار إليه بحالناس فيهمن الغليان في مناف ، فيعرف بصحة نظره و تعييزه أى القولين أرجح وأصوب، فان رجح فى نظره منفيل الرجل ولاه ، وخلع عليه ، وإن ترجح عنده قول الطاعنين عليه . وتبين له نقصه . تركه وأعرض عنه ، وفي الجملة فسن الاختيار أصل عظيم ، قال الشاعر : (بسيط) منكان راعيه ذئباً في حلوبته فهو الذي نفسه في أمره ظلما

من كان راعيه ذئباً في حلوبته فهو الذي نفسه في أمره ظلما يرجو كفايته والغدر عادته ومن يرد خائناً يستشمر الندما ومما يكره للعلولي ، المبالغة في الميل إلى النساء ، والانهماك في محبتهن . وقطع الزماذ بالخلوة معهن . فأما مشاورتهن في الامور فحبلة للعجز . ومدعاة إلى الفساد ،

ومنبهة على ضعف الرأى . اللهم إلاأن تكون مشاورتهن يرادبها مخالفتهن . كما قال عليه ومنبهة على ضعف الرأى . اللهم إلاأن تكون مشاورتهن يرادبها مخالفتهن . كما قال عليه الصلاة والسلام : (شاوروهن وخالفوهن) . وفي هذا الحديث سؤال وجواب : إن قال قائل إدا كان المراد مخالفتهن في آرائهن . فأى فائدة في الامر بمشاورتهن ، وقد كان يمكي في هذا أن يقال خالفوهن في إيشرن به ؟ فالجواب من وجهين : أحدها أن الامرالا ول لا لا باحة . والامراك الي يعني إداشاور تموهن فالفوهن ، والآخر أن الصواب لا يزال في خلاف أرائهن ، فاذا أشكل عليكم الصواب فشاوروهن ، فاذا ملن إلى شي فاعلموا أن الصواب في حلافه ، وفي هذا تظهر فائدة الأمر بمشاورتهن ، يعني بها يستدل على الصواب وحدث أن عضد الدولة ، فناخسرو بن بويه ، شعفته امراق من جواريه حبا، وغلبت عليه . فاشغل بهاعن تدبير المملك ، حتى ظهر الخلاف مملكته . حتى ظهر الخلاف مملكت . حتى لله وزيره ، وقال له : أبها الملك . إن هذه الجارية قد شغلنك عن مصالح دولتك . حتى لقد يطرق النتص عليها من عدة جهات . وما سبب ذلك إلا استغالك عن إصلاح دولتك بذه الأمة ، والصواب أن تتركها و تلتفت إلى إصلاح ماقد فسد من مملكتك . دولتك بهذه الأمة ، والصواب أن تتركها و تلتفت إلى إصلاح ماقد فسد من مملكتك . في معدأ يام . جاس عصد الدولة على مشترف له على دجلة فغرقت ، و تفرغ خاطره من قال : فيعدأ يام ساعة حتى غفلت عن نه سها . ثم دومها إلى دجلة فغرقت ، و تفرغ خاطره من فتداغلها ساعة حتى غفلت عن نه سها . ثم دومها إلى دجلة فغرقت ، و تفرغ خاطره من فتداغلها ساعة حتى غفلت عن نه سها . ثم دومها إلى دجلة فغرقت ، و تفرغ خاطره من

حبها ، واشتغل باصلاح أمور دولته ، فاست-ظم الماسهذا الفعل من عضد الدولة .

ونسبوهفيه إلى قوة النهس، حيزقويت نفسه على قتل محبوبه. وأنا أستدل بهذا الفعل على ضعف نفس عضد الدولة . لاعلى قوتها ، فأنه لو لم يحس من نفسه بالانفعال العظيم لحبها. لما توصل إلى عدمها. ولو تركها حية ثم أعرض عنها. لكان ذلك هو الدليل على قوة نفسه \* ولكل صنف من الرعية صنف من السياسة . فالأفاضل يساسون بمكارم الاخلاق. وإلار شاد اللطيف والأوساط يماسون بالرغبة الممزوجة بالرهبة . والعوام يساسون بالرهبة . و إلزامهم الجدد المستقيم ، وقسرهم على الحق الصريح . واعلم أن الملك لرعيته كالطبيب للدريض . إذ كان مزاجه لطيفاً لطف له التدبير. ودس له الأدوية المكروهة. في الأشياء الطيبة. وتحيّل عليه بكل ممكن. حتى يبلغ غرضه من برئه. وإنكان مزاجه غليظا عالجه بمراله لاجوصر يحه وشديده. ولذلك لاينبغي للملك أن يتهدد من يكني في تأديبه الأعراض والتقطيب، وكذلك لا ينه بني أن يحبس من يكني في تأديبه التهديد . كما أنه لا ينبغي أن يضرب من يكني في تأديبه الحبس . ولا أن اقتل بالسيف من يكني في تأديبه ضرب العصا. وتمييز هذه الحالات بعضها من بعض . أعنى معرفة المزاج الذى يكنى فيه التهديد ، ولا يحتاج إلى الحبس. أو يكني فيه الحبس. ولا يحتاج الى الضرب. يحتاج إلى لطف حدس. وصحة تمييز. وصفاء خاطر. ويقظه نامة.وفطانة كاملة. فما أشدما تشتبه الأخلاق .وتلنبس الأمزجة والطباع .ويجب على الملك أن ينظر في أمر القال ، وإرهاق النفس . فيعلم أنه الحادث الذي لاحياة للحيوان بعده في الدنيا ، وأنه لو احتهد أهل الارض كلهم على عادته إلى الحياة لم يقدروا على دلك . وبحسب هـذا الحال يجب أن يكون نثبته في إرهاق النفس. وهدم الصورة. وتأنيه وتروه. حتى تقوم الأدلة عىوجوب القس . فادا وجب استعمله على انوضع المعهود . من غير تأنق فيه . وتروع غريد. وتميل بالمفتول. وردع سيد البشر ، صلوات الله عليه وسلامه: ( إياكم والمثله ولوبالكلما العقور ) . ولم ضرب بن ملجم -لعنه الله - على بن أبى ما الب - عليه السلاء - دالسيف . فبض أبن ملحم . وحبس حتى ينظر ما يكون من أمر عى - عليه السلاء - فجمع على ولده وخاصته . وقال: يابني عبد المطلب. لا محتمعوا من كل صوب تقولون: قتل أمير المؤمنين لاتمنلوا بالرجل. فأنى سمحت رسول لله صلى الله عليه وسلم – يسهي عن المثلة ولو

والكلبالعقور ، وانظروا إذا أنامت من ضربي هذه . فاضربوا الرجل ضربة بضربة ومن فولئد التأني والتثبت في القتل الأمن من الندم ، حين لا يجدى الندم كان أفاضل الملوك والخلفاء يستعملون هذه الخصلة كثيرا فلا يسرعون الى قتل رجل معروف مشهور ، خوفا أن يحتاجو إليه بعد ذلك ، فيتعذر عليهم ، بلكانوا يجبسونه في غوامض هورهم ، ويقيمون لهكل ما يحتاج إليه من أطعمة شهية ، وفواكه وثلج . وأشربة ، وفرش وثيز ، ويحملون اليه كتبا يلهوبها ، ويقطعون خبره عن الناس . حتى يثبت في نفوسأهله وأصحابه أنه قدهلك ، ثم يستصفي أمواله وأموال أصحابه . ويستخر جذائره وودائعه ، ويصير في عداد الموتى ، فلايزالون كذلك ، حتى تدعوهم الحاجة اليه . فيخرجونه مكرما وقد تأدب وتهذب كذلك ، حتى تدعوهم الحاجة اليه . فيخرجونه مكرما وقد تأدب وتهذب

من لم يؤدبه والداه أدبه الليل والنهار

وها هنا مزلة، ربما وقع فيها أفاضل الماوك. وهي أن بعض الملوك ربما كان معجباً بنفسه . محباً لأن ينتشر عنه حديث صرامة وشهامة، وسياسة قاهرة ، فيسهين بالقتل ، ويسهل أمره . ويبادر إليه . وغرضه إثبات الهيبة وإقامة السياسة من غيرالتفات إلى مافي طي ذلك من إزهاق النفس ، التي حرمت إلا بالحق ، وهذا من أخطر الامور على الملك . والصواب ألا يزال في نفسه كارها للقتل ، صادفا عنه ، مها أمكن ، حتى تدعو إليه ضرورة ليس فيها حيلة، فينتذ يقدم عليه بنفس قوية ، وجنان ثابت . فان قتل واحد أصاح من تركه . حتى يحاج الى قتل خسة ، وقتل خسة حتى تبلغ الحاجة إلى قتل مائة ، وقتل خسة خير من تركم . حتى يدب فسادهم ، حتى تبلغ الحاجة إلى قتل مائة ، ومن أجل ذلك قال الله تعالى : (ولكم في القصاص حياة) . وقيل : القتل أتتي القتل ، وقال الشاعر :

بسفك الدما ياجارتي تحقن الدما وبالقتل تنجوكل نفس من القتل وقال المتنبئ (كامل)

لايسلم الشرف الرفيع من الاذى حتى يراق على جوانبه الدم أوصى العض الحكاء بعض الملوك . قال : أيها الملك ، إنما هو سيفك ودرهمك ، فاررع بهذا من شكرك . واحصد بهذا من كفرك . جاء رجل إلى

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال له: يا رسول الله، إنى زنيت، فخذ الحد مني ، فأعرض عنه رسول الله ، والتفت إلى عينه ، فدار الرجل حتى حاذاه ، وأعاد القول ، فأعرض -- عليه السلام - عنه سمة أخرى ، فعاود القول ، والتمس أخــذ الحد منه ، فكره رسول الله مـ صلى الله عليــه وسلم - إزهاق نفسـه ، فقال له كن يملمـه : لا تكون قد قبلت ، أو عانقت ، أو ألمت . ولم تفعل ؟ قال: لا. يارسول الله ، ولكن زنيت. قالتفت رسول الله -- صلى الله عليه وسلم - إلى أهل الرحل وأصحابه . كمن يعلمهم أيضاً الاعتذار عنه ، وقال : كأنه متغير في عقله . قالوا: لا . يا رسول الله . ما نمرفه إلا عاقلا . فحينئذ لم يبق للنبي صلى الله عليــه وسلم حيلة ، وأمر باستيفاء الحد منــه . والمطامير الفامضة التخليد فيها يقوم مقام القتل. مع الآمن من الندم المخشّى فيه. وأما أصناف العقوبات فيحب على الملك الكامل أن ينعم النظر فيها أيضاً ، فكم من عقوبة قد أتت على مهجة المعاقب ، من غيراً ن يراد إزهاق نفسه . وأصعب ما فيها التعذيب بالنار ، وهي عقوبة غـير مباركة ، لا ن العقوبة بالنار مختصة بالله عز وجل ، فلا يجوز للعبد أن يشاركه فيها . والنظر فى أصناف العةوبات موكل إلى نظر الملك الفاضل. وبحسب ما يقتضه الحال الحاضر. ولكن الأصل الكلى فيه أن يكون الملك في نفسه كارهاً لذلك ، غير متحل به . لا يبادر إليه . ولا يقدم عليه ، إلا إذا دعت إليه ضرورة ماسة . لا يقضى فيها حق نفسه . ولا يشغى بها غيظ صدره . وهـذا مقام صعب ، لا يرتني إليه أحد . إلا من أخذ التوفيق بيده . قيـل إن علياً - عليه السلام - صرع في بعض حروبه رجلا . ثم قعد على صدره ليحتز رأسه . فبصق ذلك الرجل في وجهه . فقاء على -- عليه السلام -- وتركه . فلما سئل عن سبب قياءه ، وتركه قتل الرجل بعد المحكن منه ، قال : إنه لم بصق في وجهى اغتظت منه. فحفت إن قتلته أن يكون للغضب والغيظ نصيب في قتله . وماكنت أحب أن أقتله إلا خالصاً لوجه الله تعالى . قال أبرويز : الملوك يشتمون بالأفعال لا بالأقوار ، ويسفهون بالأيدى لا بالألسن ، وقد نظم هذا المعنى شاعر العرب فقال: ( طويل )

وتجهل أيدينا ويحلم رأينا ونشتم بالأفعال لا بالتكلم وتجهل أيدينا ويحلم رأينا ونشتم بالأفعال لا بالتكلم ومما يكره للملك الانهماك في اللذات ، وسماع الأغاني ، وقطع الزمان بذلك ، قال الشاعر أبوالفتيح البستي:

إذا غدا ملك باللهو مشتغلا فاحكم على ملكه بالويل والحرب أماترى الشمس في الميزان هابطة لماغداو هو برج اللهو و الطرب المنافقة الماترى الشمس في الميزان هابطة الماعداو هو برج اللهو و الطرب المنافقة المنافقة

وما دخل الخذلان على ملك من طريق اللهو واللعب ، كما دخل على جلال الدين ابن خوارزمشاه ، فانه لما هرب من المغول تبعوه ، فكان إذا رحل عن بلدة نزلوها بعده ، وإذا أصبح في مكان أمسوا هم في المكان . يريدون قصده ، وهو مع ذلك مواصل لشرب الحر ، عاكف على الدف والزمر . لا ينام إلا سكران ، ولا يصبح إلا مخوراً نشوان ، وعسكره في كل يوم يقل . وأمره في كل يوم يزيد اضطراباً ، ورأيه في كل لحظة يفيل . وحده يفل . وهو لا يشعر بذلك ، ولا يلتقت إليه ، حتى فال شاعره يخاطبه :

شاهازمي ڪران جه برجواهد خاست وزمستي هر زمان جه برخواهد خاست شه مست وجهان خرابودشمن بسوبيش بيداستکه ازين ميان جه برخواهد خاست بيداستکه ازين ميان جه برخواهد خاست

وممن دخل النقص عليه من الملوك بدبب اللهو واللهب . محمد بن زبيدة الأمين . كان كثير اللهو واللعب ، منهمكا في اللذات . قيل إنه لعد يوماً هو ووزيره الفضل بن الربيع بالنرد ، فتراهنا في خاتمه مكتوب الفضل بن الربيع . وأرسل في الحال ، وأحضر صائفاً . وكان على خاتمه مكتوب الفضل بن الربيع . فقال ناصائغ : أكتب تحته : « ينكح » . فنقش الصائغ ذلك في الحال . ثم أعاد الحاتم الى الفضل بن الربيع . وهو لا يعلم ما نقش عليه . ثم مضت على ذلك مدة . فبعد أيام دخل الفضل بن الربيع عليه . فقال له ما على خاتمك مكتوب ؟ قال : فبعد أيام دخل الفضل بن الربيع عليه . فقال له ما على خاتمك مكتوب ؟ قال : اسمى واسم أبى . فتناوله الأمين . ثم قال له : ما هذا المكتوب تحت اسمك ؟ فلما قرأه الفضل بن الربيع فهم القضية . وقال : لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم !!! هذا والله هو الخذلار المبين . أناوزيرك . ولى اليوم كذا وكذا يوماً .

أختم الكتب بهذا إلى الأطراف. وهو على هذه الصفة ، هذا والله آخر الدولة ودمارها ، والله لا أفلحت ولا أفلحنا معك ا فكانت الفتنة بعمله ذلك بيسير . وكان المستعصم آخر الخلفاء شديد الكلف باللهو واللعب ومعاع الأغانى ، لا يكاد مجلسه يخلو من ذلك ساعة واحدة . وكان فعماؤه وحاشيته جميعهم منهمكين معه على التنم واللذات . لا يراعون له صلاحاً ، وفي بعض الأمثال : الحائن لا يسمع صياحاً . وكتبت له الرقاع من العوام . وفيها أنواع التحذير . وألقيت وفيها الأشعار في أبواب دار الخلافة ، فن ذلك :

قل المخليفة مهلا أناك ما لا تحب ها فد دهتك فنون من المصائب غرب فانهض بعزم وإلا غشاك ويل وحرب كسر وهتك وأسر ضرب ونهب وسلب

وفي ذلك يقول بعض شعراء الدولة المستعصمية . من قصيدة أولها : ( بسيط )

يا سائلي ولمحض الحق يرتاد أصبح فعندي نشدان وإنشاد واضيعة الناس والدين الحنيف وما تلقاه من حادثات الدهر نفداد هتك وقتل وأحداث يشيب مها رأس الوليد وتعذيب وأصفاد

كل ذلك وهو عاكم على سلم عالاً غانى . واستماع المثالث والمثانى ، وملكه قد أصبح وهى المبانى . ومما اشتهر عنه . أنه كتب إلى بدر الدبن لؤلؤ صاحب الموصل ، يطلب منه جماعة مر ذوى الطرب وفى تلك الحال وصل رسول السلطان هلاكو إليه ، يطلب منه منجنيقات وآلات الحصار . فقال بدر الدين : أنظروا الى المطنوبين ، وابكوا على الأسلام وأهله ، وبلغنى أن الوزير ، ويد الدين ، محمد بن العلقمي كان في أواخر الدولة المستعصمية ينتد دائما : (خفيف)

كيف يرجى الصلاح من أمر قوم ضيعوا الحزم فيه أى ضياع فطاع وليس فيد المقال غير مطاع المعلام فيه أن ضياع فطاع وليس فيد المسداد وسديد المقال غير مطاع المامل إلا أن يكون في الغاية القصوى من طلب الكامل إلا أن يكون في الغاية القصوى من طلب المامة الترجيل الكامل إلا أن يكون في الغاية القصوى من طلب

الرياسة . أو فى الغاية القصوى من تركبا .

إذا مالم تكن ملكا مطاعاً فكن عبداً لخالقه مطيعا ، وإذا مالم تكن الدن ا جميعا كا تهدواه فاتركها جميعا

وههنا موضع حكاية تشتمل على أدوات الرياسة . قيلورد أبوطالب الجراحي الكاتب. ولم يكن في عصره أكتب ولا أفضل منه ، الي الرى ، قاصداً حضرة ابن العميد، فلم يجد عشده قبولا، ولا رأى عنده ما يحب، ففارقه وقصد أذريبجان، وسار إلى ملكها، وكان فاضلا لبيبًا، فلما اختبره وعرف فضله سأله المقام عنده . وأفضل عليه ، فأقام لديه على أفضل حال ، فكتب إلى ابن العميد يوبخه على جهل حقه ، وتضييعه لمثله . فمن جملة الكتاب: (حدثني بأى ما الرياســة ؟ الرياســة أثر يكون باب الرئيس مصونًا في وقت الصون، ومفتوحا فى وقت الفتح . وأن يكون مجلسه عامراً بأفاضل الناس ، وخيره واصلا إلى كل أحد . وإحسانه فائضاً . ووجهه مبسوطا . وخادمه مؤدبا . وحاجبه كربما طلقا ، وبوابه لطيفا. ودرهمه مبذولاً . وطعامه مأكولاً . وجاهه معرضاً . وتذكرته مسودة بالصلات والجوائز والصدقات. وأنت فبابك لابزال مقفلا. ومجلسك خاليا، وخيرك مقنوطا منه . وإحسانك غير منجو، وخادمك مذموم .وحاجبك هرار . وبوابك شرس الأخلاق . ودرهمك في العيوق ، وتذكرتك محشوة بالقبض على فلان . واستئصال فلان . ونني فلان . فبالله عليك . هل عندك غير هذا؟ ولولا أن أكون قد دست بساطك. وأكلت من طعامك، لاشعت هذه الرقعة . ولكنى أرعى لك حق مادكرت . فلا يعـلم مها إلا الله وأنت . ووالله ثم والله ، ثم والله . مالها عندي نسخة . ولا رآها مخلوق غـيرى . ولا علم بها ، فأبطلها أنت إذا وقفت عليها . وأعدمها . « والسلام على من اتبع الهدى».و يجب أن يكون الملك مجازيا على الاحسان بمثله . وعلى الاساءة بمثلها . لتكون رعيتــه دائمًا راجين لبره . خائفين من سطوته . وما أحسن قول النابغة للنعمان بن المنذر في هذا الباب. وهو:

ومن أطاعك فانفعه بطاعته كما أطاعكوادله على الرشد. ومن عصاك فعاقبه معاقبة تنهى الظلوم ولا تقعدعلى ضمد وقالت القرس: فساد المملكة ، واستجراء الرعية . وخراب البلاد ، بابطال الوعد والوعيد ، ولا يليق بالملك الفاضل أن يكون افتخاره بزخارف الملك مما حوّته بده . واشتملت عليه خزانته ، من نقائس الذخائر ، وطرائف المقتنيات ، فأن تلك ترهات ، لاحقائق لها . ولا معرج لقاضل عليها . وكذلك لاينبني لهأن يكون فخره بالآباء والأجداد ، وإنما ينبغي أن يكون فخره بالفضائل التي حصلها ، والأخلاق التي كمها . والا داب التي استفادها . والأدوات التي استجادها .

افتخر بعض الأغنياء عند بعض الحكاء بالآباء والأجداد ، وبزخارف المال المستفاد . فقال له ذلك الحكيم : إن كان في هذه الأشياء فخر فينبغي أن يكون الفخر لها لالك ، وإن كان آباؤك كا ذكرت أشرافا . فالفخر لهم لا لك . قال العسجدي : كان بعض الحكاء إذا وصف عنده إنسان يقول : هو عصامي أم عظامي ؟ فان قيل له : هو عصامي ، نبل في عينه ، وإن قيسل : هو عظامي ، لم يكترث به ، وقوله عصامي إشارة الى قول القائل : (رجز)

نفس عصام سودت عصاما وعلمته الكر والاقداما وصيرته ملكا هاما

يعني آنه بعقله وبنفسه صار رئيساً . وقوله عظامي يمنى آنه يفتخر بالآباء والأجداد والعظاء النخرة . قال المسجدي لبعضاً صحاب ابن العميد ذى الكفايتين كيف رأيت الوزير ؟ فقان : رأيت هابس العود . دميم العبود . سبىء الظن بالمعبود . فقال المسجدى : أما رأيت تلك الأبهة والصيت والموكب . والتجمل الظاهر . والدار الجليلة . والفرش السنى . والحاشية الجميلة . فقال ذلك الرجل : الدولة غير السودد . والسلطنة غير الكرم . والحظ عير المجد . أين الزوار والمشجعون وأين الآملون والشاكرون . وأين المنصرفون وأين الأملون والشاكرون . وأين التفضيلات . وأين الخلع والتشريفات . وأين المدايا . وأين المبات . وأين التفضيلات . وأين الخيء الرياسة بالترهات . ولا يحصل المدايا . وأين الضيافات ؛ همهات هيهات . لا يجيء الرياسة بالترهات . ولا يحصل الشرف بالخز عملات . أفيسمت قول الشاعر :

أباً جعفر ليس فضل الذي إذا راح في فرط عجابه (٣)

ولا في مخراهة بردُونِهِ ولا في مسلاحة أثوابه ولكنه في النابه ولكنه في الفعال الجيسل والكرم الأشرف النابه ولموالف هذا الكتاب - أصلح الله شأنه ، وصانه عما شائه - في هسذا لمعنى :

ليسفضل القعى على الناس في ثو ب ودار وبغلة ولجام إنما الفضيل في تفقد جار ونسيب وصاحب وغيلام قالوا: السياسات خمسة أنواع يُزسياسة المنزل. والقرية. والمدينة. والجيش، والملك، فمن حسنت سياسته في منزلة . حسنت سياسته في قريته ، ومن حسنت سیاسته فی قریته ، حسنت سیاسته فی مدینته . ومن حسنت سیاسته فی مدینته ، حسنت سياسته للجيش، ومن حسنت سياسته للجيش ، حسنت سياسته للملك . وأنا لاأرى هذا لارماً . فكم من عامي حسن السياسة لمنزله . ليس له قوة سياسة الأمور الكبار . وكم من ملك حَسن السياسة لمملكته . ليس يحسن ســياسة منزله . والمملكة تحرس بالسيف . وتدبّر بالقلم . واختلفوا في السيف والقلم آيهما أفضل وأولى بالتقديم . فقوم برون أن يكون القلم غالباً للسيف . واحتجوا على مذهبهم بأن السيف يحفظ القَلْم. فهو يجري معه مجرى الحارس والخادم. وقوم يرون أن يكون السيف هو الغالب. واحتجوا بأن القلم يخدر السيف. لانه يحصل لا صحاب السيوف أرزاقهم . فهو كالخادم له . وقوم قالوا : هما شواءً . ولا غنى لأحدهما عن الآخر ، قالوا : الممدكة تخصب بالدخاء ، وتعمر بالعدل ، أ والتنبّ بالعقل ، وتحرس بالشجاعة . وتساس بالرياسة . وقالوا الشجاعة لصاحب الدولة . ومن وصايا الحكاء : اجعل قتال عدوك آخر حيلتك ، وانتهز القرصة وقت إمكانها . وكل الأمور إلى أكفائها ، ومن ركب ظهر العجلة لم يأمن الكبوة ، ومن عادى من لاطاقة له به فالرأى له مداراته وملاطفته ، والتضرع إليه . حتى يخلص من شره ببعض وجوه الخلاص. فالوا: وينيغي للملك ملاطفة أعدائه، وإخوان أعدائه. فبدوام الاحسان إليهم تزول عدداوتهم. وإن أصروا على عداوته يعد إحسانه كانواقد بغوا عليه . ومن بني عليه لَيْنْصُرَّنه الله . وعظابهض الحكاء بعض أفاضل الملوك فقال:

الدنيا دول ، فما كان فيها لك أتاك على ضعفك ، وما كان فيها عليك لم تدفعه بقوتك، والشر مخوف، ولا يخافه إلا العاقل، والخير مهجو، يطلبه كل أحد، وطالمًا تأتى الخير من ناحية الشر ، وتأتى الشر من جهة الخير ، وهذا مأخوذ من قوله عز وجل ١ (وعسى أن تكرهوا شيأ وهو خدير لكم، وعسي أن تحبوا شيأ وهو شر لكم، والله يعلم وأنم لاتعلمون). وهاهنا مُوضع حكاية: تقدم نور الدين صاحب الدأم. إلى أسدد الدين شيركوه، عم صلاح الدين يوسف بن أبوب بالتوجه إلى مصر ، لا من ندبه إليه ، فقال أسد الدين شيركوه : يامولانا ما أتمكن من هـذا دون أن يجيء صحبتي يوسف بن أخي ، يعنى صلاح الدين . قال: فتقدم نور الدين إلى صلاح الدين، بالتوجه صحبة عمه أسد الدين شيركوه. فاستعفاه صلاح الدين منالتوجه، وقال: ليس لى استعداد، فتقدم نور الدينبازاحةعلله، وجزم عليـه في التوجه. قال صلاح الدين: فخرحت مع عمى كارها، وأناكن يقاد إلى المذبح . فلما وصلنا مصر وأقمنا بها مدة . كان منى ما كان من تملك مصر، ثم ملكها صَلاح الدين . وعرضت مملكته . وتملك الشأم بعدها ، وسيأتيك نبأ هذا مفصلا مشروحاً ، عند الكلام على الدولة الصلاحيـة . إن شاء الله تعالى ووفق. قالوا: العــدو عدوان . عدو ظلمك . وعدو ظلمته . فأما المدو الذى ظلمته فلا تثق إليه . واحرز منه مهما أمكنك ، وأما العدو الذي ظلمك فلا تخفه كل الخوف. فانه ربما استحيا من ظلمك وندم. فرجع لك إلى ماتحب منه .وإن أصر على ظلمك انتصف لك منه من إليه يلجأ المظلومون .

وربما نفع المدو وضر الصديق. قال الأسكند: انتفعت بأعدائي أكثر مما انتفعت بأصدقائي. لأن أعدائي كانوا يعيروني ويكشفون لي عن عيوبي وينبهوني بذلك عن الخطأ فأستدركه . وكان أصدقاً في يزينون لي الخطأ . ويشجعوني عليه وقال الشاع :

وما ساءنى إلا الذين عرفتهم جزى الله خيراً كل من لست أعرف وقيل للاسكندر: بم نلت هذه المملكه العظيمة على حداثة السن ؟ قال : باسمالة الأعداء . وتصيير هم نالم والاحسان أصدقاء . وتعاهد الأصدقاء بأعظم الاحسان وأبلغ الاكرام ، قال بعض الحكاء : لا يرد بأس العدوالقاهر مثل التذلل

والخضوع ، كما أن النبات الرطب يسلم من الربيح العاصفة بلبنه ، لا نه يميل معها كيف مالت . وما لهج الملوك بشيء أشد من لهجتهم بالصيدوالقنص، وهوالشيء الذي طالما اتفقت فيه النكت العجيبة، والطرف الغريبة، وكان المعتصم ألهج الناس به ، بني في أرض دجيل حائطًا طوله فراسخ كثيرة ، وكان إذا ضرب حلقة يضايقونها. ولا يزاثون يحدون الصيد، حتى بدخلوا وراء ذلك الحائط فيصيربين الحائط وبين دجلة . فلا يكون للصيد مجال . فاذا انحصر فىذلك الموضع دخل هو وولده وأقاربه وخواص حاشيته ، وتأنقوا في القتل وتفرجوا .فقتلوا ما قتلوا، وأطلقوا الباقي. وقيل إن المعتصم دوغ عدة من حمر الوحشوأطلقهم لأنه بلغه أن أعمارها طويلة . وها هنا موضع حكاية طريفة عجيبة : حدثني صغى الدين عبد المؤمنين فاخر الآرموى. قال :حدثني مجاهد الدين أيبك الدويدار الصغير، قال: خرجنا مرة فى خدمة الخليفة المستعصم إلى الصيد، وضر بناحلقة قريباً من الجلهمة ، وهي قرية بين بغداد والحلة ، ثم تضايقت الحلقة حتى صار الفارس منا يصيد الحيوان بيده . نخرج في جملة حمر الوحش حمار كبير الجثة ، عليه وسم . فقرآناه وإذا هو وسم المعتصم، قال فلما رآه المعتصم وسمه بوسمه وأطلقه ، وكأن بين المعتصم وبين المستعصم حدود خميائة سنة . ومن ظريف ما سمعت من أس الصيد ما حدثني به رجل من أهل الآدب ببغداد. قال: حدثني محمد بن صالح البازيارى . قال: تصيدنا بين بدى السلطان أباقا يوما ، فطار ونحن بين بديه ثلاثة كراكى. على سمت مستقيم. فأطلقنا شاهيناً. فعلا وانحط على الأعلى من الكراكي فلطمه. فوقع على الثانى فكسره. ثم وقعا كلاها على الثالث فكسراه. ووقعت الثلاثة بين بدى السلطان. قال فتعجب من ذلك غابة العجب؛وخلع علينا جميعاً . وقال الصاحب علاء الدين في جهان كشاى: إن حلقة جنكزخان كانأمدها

وما أرى هذا إلا مستبعداً وما لهيج الملوك بالصيد هذا اللهيج الشديد. ولأ كلفوا به هذا الكلف العظيم وأطلقوا للبازيارية الأموال الجليلة ، وأقطعوهم الاقطاعات السنية . وسهلوا عليهم حجابهم . وقطعوا معظم زمانهم فيه، باطلا ولا عبثاً . فان القنص يشنمل على فوائد كتيرة، جليلة النفع . منها وهو الغرض الاشرف منه تمرين البساكر على الركض والسكر والعطف، وتمويدهم على الفروسية وإدمانهم للرمي بالنشاب ، والضرب بالسيف والدبوس ، واعتياد القتل والسفك . وتقليل المبالاة باراقة الدماء ، وغصب النفوس. ومنها اختيار الخيول، ومعرفة سبقها وصبرها على دوام الركض. ومنها أن حركة الصيد حركة رياضية. تعين على الهضم، وتحفظ صحة المزاج. ومنها فضل لحم الصيد على باقي اللجوم. لأنه بقلقه من الجوارح تثور حرارته الغريزية . فنزيد في حرارة الانسان . قال بعض الحكاء: وخير اللحم ما أقلقه الجارح إقلاقًا . ومنها الطرف العجيبة التي تتفق فيه ، وقد تقدم ذكر شيء منها . وكان يزيد بن معاوية أشد الناس كافاً بالصيد. لا يزال لاهيا يه. وكان يلبس كلاب الصيد الأساور من الذهب. والجلال المنسوجة منه ،ويهب الحكل كلب عبداً يخدمه . قيل إن عبدالله بن زياد . أخذ من يعضأهل الكوفة أربعائة ألف دينار جناية . وجملها في خزن بيت المال . فرحل ذلك الرجل من الكوفة. وقصد دمشق، ليشكو حاله إلى يزيد، وكانت دمشق فى تلك الايام فيها سرير الملك ، فلما وصل الرجل إلى ظاهر دمشق سأل عن يزيد. فحرفوه أنه في الصيد، فكره أن بدخل دمشق وليس يزيد حاضراً فيها، فضرب مخيمه ظاهر المدينة . وأقام به ينتظر عود يزيد من الصيد ،فبينا هو في بعض الأيام جالس في خيمته . لم يشعر إلا بكلبة قد دخات عليه الخيمة ،وفى قواًعهاالاً ساورالذهب ، وعليها جل يساوي مبلغاً كبيراً . وقد بلغ منها العطش والتعب . وقد كادتتموت تعباً وعطشاً . فعلم أنها ليزيد . وأنها قد شذت منه . فقام إليها . وقدم لها ماء وتعهدها بنفسه . فما شعر إلا بشاب حسن الصورة على فرس جميل ، وعليه ري لملوك. وقد علته غبرة فقام إليه . وسلم عليه .فقال له : أرأيت كلبةعابرة بهــذا لموضع؟ فقال: عمم يامولانا. ها هي في الخيمة. قد شربت ماء واستراحت. وقد كانت لما جاءت إلى هاهنا جاءت على غابة من العطش والتعب. فعما سمع يزيد كلامه . بزل ودخل الخيسة . ونظر إلى الكلبة وقد استراحت ، فجذب بحبلها ليخرج ، فشكا الرجل إليه حاله. وعرفه ما أخذ منه عبيد الله بن زياد . فطلب دواة.وكتب له برد ماله وخلعة سبية ، وأخـذ الـكابة وخرج . فرد الرجل من ساعته إلى الكوفة، ولم يدخل دمشق. وكان السلطان مسعود يبالغ أيضاً في ذلك.ويلبس

الكلاب الجلال الأطلس الموشاة ، ويسورها بالأساور ، وكان يقلل في بحض الوقت الالتفات الى أمين الدولة بن التلميذ، الطبيب النصراني ، وكان فاضلاظريفاً، فقال. .

(كامل)

من كان يلبس كلبه وشياً ويقنع لى بجلدى فالكلب خدير عنده منى وخير منه عندى

وحد ثنى الأمير غر الدين بغدى بن قشتمر ، قال: ضرب جدى الملك قشتمر حلقة للصيد ، فوقع فيها إنسان قصير جداً ، كصغير يكون عمره خمس سنين ، وقد طالت أظفاره وشعر بدنه طولا مفرطاً ، قال : فأمسكوه وأحضروه بين يدى الناصر . فاستنطقوه فلم ينطق ، فأحضروا له الطعام فلم يأكل، والماء فلم يشرب ، فاجتهدوا معه بكل ممكن على أن يتكلم ، وهو صامت لا ينطق ببنت شفة ، فقال له بعض الحاضرين : فأى شيء تريد ؟ فلم يتكلم ، فقال له : تريد الطلقك ؟ فرك رأسه ، يعنى نم ، قال : فتقدم الناصر باطلاقه ، فلما أطلق عدا أشد من عدو الغزال ، مم دخل البرية ، سئل بزرجهر عن أردشير، فقال: أحيى الليل للحكمة . وفرغ النهار للسياسة . وقيل : له لاى حال عم كسرى بمعروفه جميع رعيته ؟ قال : يفوته المستحق . قبل له : فسكيف يمكن أن يم بمعروفه جميع رعيته ؟ قال : يم كان ينوى لهم الخير فقد عميم بمعروفه جميع رعيته ؟ قال : يم كان ينوى لهم الخير فقد عميم بمعروفه خروى عن عمر بن الخطاب — رضى الخير ، فاذا نوى لهم الخير فقد عميم بمعروفه خروى عن عمر بن الخطاب — رضى الله عنه — أمه قال : يزع الله بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن . قالوا: لان الناس يخافون من عواجل العقوبة أشد مما يخافون من آجلها .

ومما لايليق بالملك الكامل. الأفاضة في مجلسه في وصف الطعام والبساء. لئلا يشارك بذلك العامة. لأن العامة قد قنعوا من عيشهم باليسير. واقتصروا عليه ، وتركوا الأمور الكبار. فاذا أرادوا أن يفيضوا في حديث لم يكن لهم إلا وصف أنواع الأطعمة. ووصف أصناف النساء ، قال الأحنف بن قيس : جنبوا مجالسنا ذكر الطعام والنساء ، فاني أبغض أن يكون الرجل وصافا لبطنه . مداحاً لفرجه ، مائلا بصغوه إلى النساء . قال أبرويز لابنه : لا توسعن على جندك ، فيستغنوا عنك . ولا تضيق عليهم . فيضجروا منك ، وأعطهم عطاء فصداً ، وامنعهم منعاً جيلا . ووسع عليهم في الرجاء ، ولا توسع عليهم في العطاء . ولما

سمع المنصور هذا السكلام ، صادّت منه موضعاً قابلاً . للشيح الغالب عليه فقال : هــذا هو الرأى ، وهذا معنى قول القائل: أجم كلبك يتبغك. فقام إليه بعض القواد، وقال: يأأميرالمؤمنين، أخاف أن يلوح له غيرك برغيف، فيدعك ويتبعه. قالوا: سياسة الرياسة أشد من الرياسة ، كما أن سياسة الخدمة أشد من الخدمة ، وكما أن التوقى بعد شرب الدواء أشدمن الدواء، وكذلك رب الصنيعة أشد من الصنيمة ، وعلى الرئيس أن يصبر على مضض الرياسة . قال بعض حكاء الترك : ينبغي أن يكون في قائد الجيش عشر خصال من أخلاق الحيوان : جرأة الاســـد ، وحملة الخنزيز، وروغان الثعلب، وصبر الكلب على الجراح، وغارة الذئب، وحراسة الكركي. وسخاء الديك، وشفقة الدجاجة على الفراريج، وحذر الغراب. وسمن تمرو ، وهي داية تكون بخراسان . تسمن على السفر والكد . قالوا : والفاضل من طلاب الرياسة هو الذي يكون مطبوعاً على المعرفة ، مخلوقاً فيه صحة التمييز ، مكتسباً للعلم بما جرى في الدنيا من تصاريف الدهور . وتنقل الدول ، عارفاً عدارة الأعداء ، كتوما لسره . إذ كان قطب السياسة عليه يدور . وأن يستمد لعقلهمن عقول العقلاء ، فإن العقل الفردلا يقوم بنفسه و يسخى أن يكون ذا روية عنداشتباه الآراء. وعزيمة عند اختلاف الأهواء. حتى يكشف. وأما الحزم فهو الأصل الذي يبي عليه في تحصين المملكة ، وقدكان يجب تقديمه وذكره في أول الكتاب ؛ عند أخواته من الخصال المحمودة . ولكن العقل يشتمل عليه ويستلزمه . فاكتنى بذكره عنه . ولا بأس بذكر نبذة فى هذا الموضع منه : قالوا: أحزم الملوك من ملك جده هزله.وقهر رأيه هواه ، وعبر عن ضميره فعله. ولم يختدعه رضاه عن حظه . ولا غضبه عن كيده وكان يقال : الحارم من الملوك من يبعث العيون على نفسه وينفقدها ، حتى لا يكون الماس اعيبه أعلم ممه بعيب نفسه . وقالوا : أحزم المولَّت من حمل رعينه على التخلق بأخلاقه والتأدب أدابه ، بالرفق والنوصل الحسن . والتأتى اللطيف . وخطر لى فى هذا المعبى سر لطيف . وهو أن لرعية إذا تدرجوا إلى النحلق بأخـلاق الملك .وانتأدب الدابه . صاروا مستحسنين لصادرات أحو له وأفعاله . لأنهم هم يفعلونها ويعتمدونها . فلا يصير أحــد منهم يذم سيرنه . ولا يزري عليه . ومنى كانت طباعهم منافية لطباعه .

وأخلاقهم مضادة لأخـلاقه ، أغروا بالإزراء عليه ، والذم لأفعاله ، وهذا سر لطيف ، منطو في قولهم . وقالوا : أحزم الملوك من تقدم باحكام الأسرقبل نزول حاجته، وتدارك المهم الخطر قبل وقوعه . قيل للاسكندر ما علامة دوام الملك ؟ قال : الاقتداء بالحزم والجد في كل الأمور .

قيل: فما علامة زواله؟ قال: الهزل فيه . وقال أبّو شروان: الحزم حفظ ماوليت ، وترك ما كفيت . وقال آخر: أحزم الملوك من ملك أمره ودبرخصاله ، وقم شهوته . وقهر نوازعه ، قالوا: ينبنى أن يكون أول أمر الملك الحزم ، فاذا وقع الأمر فينبنى أن يكون حينئذ الجد والاجتهاد . قيل لبعض فضلا الملوك: تراك إذا وفد عليك وافد أطلت مجالسته . وربما لا يكون أهلا لذلك . قال : إن حقيقة حاله الرجل لا تبين في مجلس أو مجلسين ، فانا أطاول عشرته . وقال : إن حقيقة حاله الرجل لا تبين في مجلس أو مجلسين ، فانا أطاول عشرته . وقال وأختبره في عدة مجالس . فان كان فاضلا اصطفيته ، وإن كان فاقصاً تركته . وقال آخر : لا ينبنى لأحد أن يدع الحزم لظفر ناله عاجز ، ولا يرغب في تضييمه لنكبة دخلت على حازم . قالوا : من لم يقدمه الحزم أخره العجز \* وقبل لعبد الملك بن دخلت على حازم . قالوا : من لم يقدمه الحزم أخره العجز \* وقبل لعبد الملك بن مروان ما الحزم ؛ قال : اختداع الناس بالمال ، واستمالنهم به . فانهم أ تباعه . أين كان كانوا . وكيف مال مالوا . وقال بعض الملوك لبعض الحكماء : متى تكون كان كانوا . وكيف مال مالوا . وقال بعض الملوك لبعض الحكماء : متى تكون ما فرحت بظفر ابتدأته بمجز ، ولا ندمت على مكروه ابتدأته بحرم . . .

ومما يجبعلى الملك الفاضل إمعان النظر في أمر الاسرار . وصونها وتحصينها وحراستها من الافشاء والذياع . وهذا باب يحتاج فيه إلى التأنى التام . فكم من مملكة خربت ، وكم من نفس تلفت . بسبب ظهورسر واحد . وحفظ السروكمانه من أفضل ما اعتنى به الالسان . فما جاء فى ذلك فى الحديث : ( من كم سره . ملك أمره ) \* وقال على \_ عليه السلام \_ الرأى تحصن السر .

أسر بعض الناس إلى رجل حديثاً ، وأمره بكمانه فلما انقضى الحديث قالله: فهمت ؟ قال : بل نسيت ، وقال عمرو بن العاص : اذا أفشيت سرى إلى صديقي فأذاعه . كان اللوم لى لاله ، قيل له : وكيف دلك ؟ قال . لأنى أناكنت أولى بصيانته منه ، ومن أناشبد هذا البب

إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أضيق قالوا: لا ينبغي أن يكون سر الملك إلا عند واحد، فانه إذا كان عند واحد كان أحرى أن لا يظهّر، إما رغبة وإما رهبة، لأنه إن ظهر تحقق الملك أن ظهوره قد كان من جهة ذلك الرجل، ومتى كان السر عند جماعة ثم ظهر، أحال كل واحد منهم على الآخر، فان عاقبهم الملك جميعاً. كان قد ظامهم إلا واحداً، وإن ترك معاقبتهم طمعوا و تطرقوا على إفشاء أسراره. قال الشاعر:

وسرك ماكان عند امرئ وسر الثلاثة غير الحي الحي فان احتاج الملك إلى إظهار سره لجماعة . فأصلح ماله أن يفضي به إلى كل واحد منهم على سبيل الانفراد ويوصيه بالكمان ، ويوهمه أنه ما أفضى إلى غيره به . فذلك أجدر لأن ينكم السر . شاور بعض ملوك الفرس وزراءه في أمر فقال واحد منهم : لا يد في للملك أن يستشير بأحدنا إلا خالياً به . فأنه أكم السر ، وأخزم في الرأى . وأحدر بالسلامة ، وأعني لبعضنا من غائلة بعض .

وما اعتنت دولة بتحصين الأسرار والمبالغة في حفظها كالدولة العباسية . فان لها من هـ ذا الباب عجائب ، وكم من نعمة أز الوها عن أربابها ، و نفس أز هقوها ، بسبب كلة منقولة ، أو حكاية مقولة . جرى فى أيام الماصر قضية ظريفة ، لا بأس نذكرها ها هنا .

كان للناصر ولدان . ها ولدا ولده . وكان قد أقطعها بلاد خوزستان وتوجها اليهاوأقام بها . فني العض الليالي أفكرالناصر في أمرها واشناقها . وخاف عليهما من حادث بحدث بتلك الناحية . فأرسل في الحال يلى وزيره القمى . وقال له : أرسل في هذه الساعة إليهما من يأمرهابالوصول إلى اغداد . ولاتشعر بذا مخلوقا . فأحضر لورير نجاباً في ذلك الحل . وكان جاعة من المجابير يبيتون في كل ليلة بباب الديوان . يبيت أحده ونحت رأسه راحامه وزاده ونققته ، وقد ودعاً هله . فان عرض في الليل ، هم توحه ويه وهما حضر المجابيزيدي الوزير . شافهه بالمراسلة ، فان عرض في الليل ، هم توحه ويه وهما حضر المجابيزيدي الوزير . شافهه بالمراسلة ، وقال له : تخرج في هذه الساعة . وياك أن العلم هذا أحد ، فيكون عوضه نقسك ، ثم تقدم الوزير يحمل مفتاح باب من أبواب السور له . فها مضي ليخرج احتان

ببعض الدروب ، وامرأتان في منظر تين مثقا بلتين تتحدثان ، فقالت إحداها للاخرى تري هذا النجاب، إلى ألل عشى فهذا الوقت ؟ فقالت لها الأخرى: عشى الى دستز لاحضار أولاد الخليفة ، فأنه قد خاف عليهما. وقد اشتاقهما. لأن مدتهما هناك قد طالت. فلما سمم النجاب ذلك رجع من ساعته إلى الديوان ، واستأذن على الوزير ، فلما علم الولاير برجوعه انزعج لذلك وأحضره ، وسأله عن سبب عوده ، فقال له : يامولانا جرى الساعة في الدرب القلاني كيت وكيت ، وخفت أن أتوجه وينتشر هذا الحديث، فما تشكُّون في أننى أنا الذى أظهرته . فيكون ذلك سبب هلاکی ، فقال له الوزیر : قد عرفنا ذلك ، اخرج وتوجه فی أمان الله، فان الشیاطین تنقل عظائم الأخبار: ونما يجرى هذا المجرى ما حدثني به بعض أهل بغداد ، قال : حدثني صديق لى مال كنا نتمشى في دولاب بستان البقل ، وقد أمعنا في الدخول إلى أقصاه ، فسمعناصوتقائل يقول : مات أباقا.قال : فنظر نافلم نبصر أحداً ثم إننا أرخنااليوم، فلما فشا الخبر كان كاقال قيل إن صاحب الموصل، وأظنه بدر الدين. قال لمجد الدين بن الآثير الجزرى: أريد أن تمين لى فى هذه الساعة على رجل دين أمين . يكون موضعاً للسر . حتى أحمــله مشافهة سربة إلى الخليفة ، ويتوجه في هذه الساعة . فأفكر ابن الأثير ساعة ، ثم قال : يامولانا ما أعرف أحداً بهذه الصفة إلا أخى . قال: فقم وعرفه ذلك ، وأرسله إلى داره ، وحكي لأخيه ماجرى عند السلطان. وقال له: يا أخي. والله ماشهدت لك إلا بما أعرفه منك ، فتوجه إلي خـدمة السلطان . وامتثل ما يشير به . فحضر ابن الآثير عند السلطان. وشافهه بالمراسلة . وقال له : تتوجه فى هذه اساعة . فحضر ابن الآثير إلى داره ليودع أخاه . قوجده قاعًا في الدهليز ينتظره . فقال له : شافهك السلطان بالحديث؟ قال: نعم. قال: ثما هو؟ قال: ياأخي. الساعة شهدت لي عبده بالدين والأمانة وحفط السر . فيجور أن أكذبك في الحال؟ :قال لى شيئًا ما أقوله إلا لمن أمرى بأن أقوله له . قال : فبكي مجد الدين أخوه ، ودعا له . ومن الأشمار المقولة في ذلك قول الحماسي:

على سر بعض غدير أنى جماعها وموضع نجوى لايرام اطلاعها

وفتيان صدق لست مطلع بعصهم لكل امرىء شعب من الفلب عارغ

يظاون شتى فى البلاد وسرهم ومن جيد ماقيل فى ذلك:

لاتسألى القوم: ما مالى وكثرته؟ هل أطعن الطعنة النجلاء عن عرض ومن جيده قول الصابى عن م

فقل لصديقي كن على السر آمناً وقول الآخر:

إذ لم يكن بيني وبينك ثالث .

إلى صخرة أعيا الرجال انصداعها

وسائلي القوم: ما عبدى وما خلقي ؟

وأكتم السرفيسه ضربة العنق؟

مجارش لاب

ز السيط)

وأنك كلما استودعت سراً . أنم من النسيم على الرياض ولمؤلف هذا الكتاب في ذلك ، من جملة أبيات : (طويل) وما احتفر الأصحاب للسر حفرة كصدرى ولوجار الشراب على عقلى وله فى ذلك أيضاً :

وإن يكن الزجاج ينم طبعا فسيدنا أنم من الزجاج وان الأمور التي يجب تدقيق الفكر فيها ، والتثبت التام والتأتى في تأملها عديث السعايات والمنائم ، فكم من نمام أو ساع قد شغى غيظه ، بايقاع مسكين ين يدى ملك قاهر ؛ في تهمة هو برىء منها . ثم اشتبه الأمر على الحاكم . فأهلك الرجل البرىء بغير ذنب . ثم لما علم بصورة الحال ندم — حين لا ينفع الندم — فم الضرر بذلك الثلاثة : الساعى . والمسمى إليه . لأمهما أهلكا دينهما بما فعلاه والمسمى به ، لمعجلة العقوبة ، فعم الضرر الثلاثة . ومما جاء في دلك في المنزيل : والمسمى به ، لمعجلة العقوبة ، فعم الضرر الثلاثة . ومما جاء في دلك في المنزيل : والمسمى به ، لمعجلة العقوبة ، فعم الضرر الثلاثة . ومما جاء في دلك في المنزيل : على مافعلم نادمير).

وبما جاء فى الحديث: (م كار يؤمن بالله واليوم لآخر فلا برفعر إلينا عورة أخيه المسلم). رفع إنسان إلى يحبى بن خالد بن برمك قصة . يقول فيها: إنه قد مات رجل ناجر غريب . وقد خلف جارية حساء . وولداً رضيعاً . ومالا كثيراً . والورير أحق بهذا . فكتب يحبى بن خالد على رأس القصة : أما الرجل فرحمه الله . وأما الجارية فصانها الله . وأما الطفل فرعاه الله . وأما المال فثمره الله . وأما الساعى إلينا بذلك فلعنه الله : قبل لما تولى عبد العزير بن مهوان دمدق . ولم

يكن في بنى أمية ألب منه ، وكان حدث السن طمع فيه أهل دمشق ، وقالوا : صبي لاعلم له بالأ ، ور ، وسيسمع كل ما تقول له ، فقام إليه رجل وقال : أصلح الله الأ مير ؛ فصيحة ، فقال ليت شعرى ؛ ماهذه النصيحة التى قد ابتدأ تنى بها ، من غير يد سبقت مني اليك ؟ هات فصيحتك ، قال : لى جار وهو عاص غالع ، للطاعة ، وذكر له عيو بكه ، فقال له عبد العزيز ، إنك \_ أيها الرجل \_ ما اتقيت الله تعالى ، ولا أكرمت أميرك ؛ ولا حفظت جوارك ، إن شئت فظرنا فيما تقول ، فان كنت صادقاً لم ينفعك ذلك عندنا ، وإن كنت كاذبا عاقبناك ، وإن استقلتنا أقلناك . فقال : بل أقلني أيها الأمير . قال . اذهب حيث شئت ، لاصحبك الله ، إنى أراك شر رجل . ؟ .

كان الوزير - على بن محمد بن القرات وزير المقتدر - يبغض السماية ، فكان إذا رفع أحد اليه قصة فيها سعاية بأحد ، يخرج حاجبه إلى الباب ، والناس على طبقاتهم وقوف ، فيقول : أين صاحب هذه السعاية ، قد قال لك الوزير : كذا وكذا . فيقتضح ذلك الرجل فى ذلك الجع ، فترك الناس السعايات في أيامه . قال عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه . من عرف فاحشة فأفشاها كان هوالذى قال عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه . من عرف فاحشة فأفشاها كان هوالذى أناها . كتب قباذ الملك لابنه كسري عهدا . فن جلته : يابني ! لاتدخل فى مشور تك بخيلا ، فإنه يقصر بك عن غاية الفضل ، ولا جبانا . فإنه يضيق عليك الأمور عند انتهاز الفرصة . يابنى ! ليكن أبغض رعيتك إليك أكثرهم تكشيفاً لمعايب الناس ، فإن في الناس عيوباً أنت أحق من سترها ، وكره ما تكشف من فائبها ، فاغا إليك الحكم على ماظهر ، والله يحكم فيما غاب . فاكره للرعية ما تكره لمنفسك ، واستر العورة يستر الله عليك ما تحب ستره . ولا تعجل إلى تصديق ساع . فإن الساعى غاش . وإن قال قول النصيح . وأعط الناس من عفوك منل ساع . فان الساعى غاش . وإن قال قول النصيح . وأعط الناس من عفوك منل ماتحب أن يعطيك من فوقك . ومن مليح ما قيل في ذلك قول مهيار يخاطب بعض الوزراء (كامل)

وربيع دهرى والزمان مصاف سمها وهرب على الأنام شجاف مملت قذى الواشين وهي سلاف

ياسيف نصرى والمهد تابعي ومعيد أيامي على بدائنا أخلاقك الغر السيجايا مالها

والأفك في مرآة رأيك ماله يخني وأنت الجوهر الشفاف ! ومن مليح ذلك قول القائل : ( يسيط )

سعى إليك بى الواشى فلم ترنى أهلا لتكذيب ماألتى من الخسبر ولو سعى بك عندي في الذكري طيف الخيال لبعت النوم بالسهر الختلفوا في الملك القاهر العسوف ، والملك المقتصد الضعيف ، فقضلوا القاهر العسوف ، واحتجوا بأن القوي العسوف يكف الأطاع عن رعيت ، ويحميهم من غيره بقوته ، وله أنفة تعصمهم من شر غيره ، فتكون رعيته بمنابة من كنى شر جميع الناس ، وا بتلى بشر واحد . وأما المقتصد الضعيف فيهمل رعيته ، فيتسلط عليهم كل أحد ، ويدوسهم كل حافر . فيكونون بمنابة من كنى شرواحد، وابتلى بشر جميع الناس ، و بين الحالين بون بعيد .

وقال بعض الحكاء: سلطان يخافه الرعية خير من سلطان يخافها. قال أنوشران: عندى لمن عرض دمه سفكه ، ولمن جاوز حده تقويمه ؛ ولمن تعدى طوره قمه . قال بعض الحكاء: أمران جليسلان لايصلح أحسدهما الا بالتفرد والاستبداد ، ولا يصلح الآخر إلا بالاشتراك . فأما الذى لايصلح إلا بالاشتراك فالمأى متى وقع فيه الاشتراك فسد . وأما الذى لايصلح إلا بالاشتراك فالرأى متى وقع فيه الاشتراك وثق فيه بالصواب . ولا يجوز للملك أن يصغر فى نفسه أمر عدوه وان كان صغيراً فى نفس الأمر . ولا يجوز للملك أن يصغر فى نفسه أمر عدوه عنده . فأنهم إن صغروه حتى ظفر به العدوكان وهناً له ، إذ قدغله أمر عدو صغير ، وإن ظفر هو بالعدو لم يكن قد صنع طائلا . لما رجع رسول الله عدو صغير ، وإن ظفر هو بالعدو لم يكن قد صنع طائلا . لما رجع رسول الله رءوس المشركين ، تلقاه الناس من ظاهر المدينة عن أميال . فجعلوا يهنئونه بالفتح وجعل الناس يسأل بعضهم بعضاً عمن هلك وسلم ، فقال بعض الصحابة : والله وجعل الناس يسأل بعضهم بعضاً عمن هلك وسلم ، فقال بعض الصحابة : والله ما فترك كالمعرض عنه ، ثم قال له : أولئك يابن أخى الملا .

ومن مليح ما رأيت في هذا المعنى قول حكيم الهند لبعض ملوكهم: لاتحقرن أمر الاعداء وإن صغروا . فأن الزيبر إذا جمع . جعل منه حبل يشد به الفيل

المغتلم، وإغباب الرأي من الله مورالمهمة ، وأجود الرأى ماوقع فيه التأتى والتثبت وبذلك يؤمن زلل الرأى . قالم الأحنف بن قيس الأصحاب على الحليه السلام المغبوا الرأى فان إغبابه يكشف لكم عن محضه.

واستشير بعض العقلاء في أم فسكت ، فقيل له : لم لا تتكام ؟ فقال ما أحب الخبر إلا بائتاً . ولما عزم ألحو الرج على مبايعة عبدالله بن وهب الراسبي ، أرادوه الرأى ، فقال : ما أما والرأى الفطير ، والكلام المغتصب ! فلما فرغوا من البيعة عال : اتركوا الرأى يغيب ، أحى يأتى عليه يوم وليلة ، وكان يستعيذ بالله من الرأى الفطير ، قالوا مر الحارث بن زيد بالأحنف بن قيس فقال له : ولولا أنك عجلان لشاور تك وهذا دليل على كر الهيهم للرأى الفطير . وكانوا لا يشاور ون الجائع حتى يشبع ، ولا الأسير حتى يطاق . ولا الطالب حتى يبلغ حاجته ، ولا العطشان حتى يروى . ولا الضال حتى يهتدى . ولا الحافن حتى يخف ما عنده ، وقال بعض الشعراء يصف عافلا :

عليم باعقاب الامو دركاً نما يخاطبه من كل أمر عواقبه وما أعرف أحسن من قعدل ابن الرومي . فى تفضيل الرأى المختمر على الرأى الفطير :

نار الروية نار جد منضجة وللبديهة نار ذات تلويج وقد يفضلها قوم لعاجلها لكنه عاحل يمضى مع الريح وتما يوجبه العقل الصحيح أن الانسان لا يدخل في امر يعسر الخروج منه قال الشاعر:

ما من الحزم أن تقاهرب أمراً نطلب البعد منه بعد قليل فادا ما همت بالشيء فانظر كيف منه الخروج بعد الدخول قادا ما همت بالشيء فانظر كيف منه الخروج بعد الدخول قالوا وأفضل من ذلك أن الاندان لايدخل في أمر يحتاج في الخروج منه إلى فكر قال مداوية لده ومن الده صرح في الله معاوية : لكني أنا ما دخات في أمر إلا وأحست الخروج منه ، فقال معاوية : لكني أنا ما دخات في أمر أحتاج في الخروج منه إلى ف حكر ، ومن الأمور المهمة للملك حسن نظره في إرسال الرسل ، فبالرسول يستدل على حال المرسل ، قال بعض الحكاء : إذا غاب

عنكم حال الرجل، ولم تعلموا مقدارعقله، فانظروا إلى كتابه ورسوله، فعماشاهدان لايكذبان. ويُحب أن يكون في الرسول خصال: منها العقل ليميز به الاس المستقيم من المعوج . والأمانة . والعفاف المثلا يخون مرسله فكم من رسول برقت له بارقة طمع ، من جهة من أرسل اليه ، ففظ جانبه . وترك جانب مرسله . أرسل معاوية - رضى الله عنه - إلى ملك الروم رسولًا من أقاربه . كان يعتمد عليه لتقرير أمر الهدنة . واشترط معاوية شروطاً غليظة . فلما حضر الرسول عند ملك الروم اجتهد به على تخفيف تلك الشروط. فلم يقبل. فخلابه، وقال له: بلغنى أنك فقير ، وأنكاذا أردت الركوب إلى معاوية تستعير الدواب. قال . كذلك هو. قال . فما أراك تعمل لنفسك شيئاً . وهذا المسال الذي عندما كثير ، فخذ منه ما يغنيك إلى الأبد. ودعمعاوية. وأحضر له عشرين ألف دينار. فأخذهاوخفف له الشروط. وأمضىأمرالهدنه . ثم رحع الىمعاوية . فلما نظرمعاوية فى الكتاب علم بالحال. فقِال له: ما أراك عملت إلاله. وعزم على مؤاخذته. فقال له. ياأمير المؤمنين أقاني . قال . أقلتك . وأعرض عنه . وفيافعل كالدين محمدبن الشهرزوري . حين أرسله أمابك زنكي صاحب الموصل الى بغداد . لتقرير أمر الراشدمنهة على وجوب مدقيق النظر في اختيار الرسل. وذاك أنه لما خلع الراشد الخليفة ببغداد. فارقها وحضر الى الموصل.مستسعداً باتابكزنكي. وخلا به . ووعده . ومناه . أنه إن عاد إلى الخلافة أن يفعل معه ويصنع . فتهوس أتابك زنكي بذلك . وضمن له صلاح الحالمع السلطان مسمود. ثم إذ أتابك رذكي عزم على مراسلة الدنوان ببغداد في هذا المعنى. فاختار للرسالة كمال الدس بن الشهرزورى . قاضى الموصل ، فأرسله ووصاه بالاحتجاح والمبالغة في تقرير أمر الراشد . ونقض ما أبرموه من خلافة المقتنى . فتوجه كال الدين إلى بغداد .

قال ابن الأثير صاحب الترايخ . حكي لى والدى قال : حكي لى كمال الدين المذكور قال : لما حضرت بالديوان قيل لى تبايع أمير المؤمنين ؟ فقلت أمير المؤمنين عندنا بالموصل ، وله فى أعباق الخلق بيعة متقدمة . قال . وطال الحديث في ذلك . وعدت إلى منزلى ، فلم حاء الليل جاءتي عجوز سراً . واجتمعت بى . وأ بلغتنى رسالة من المقتنى . مضمونها المعاتبة لى على ما قلت . واستنزالى عنه ،

فقلت: غداً أخدم خدمة يظهر أثرها ؛ فلماكان الغدحضرت بالديوان ،وقيل لى فى معنى البيمة ، فقلت : أنارجل فقيه قاض. ولا يجوز لى أن آبايع إلا بعد أن يثبت عندي خلع المتقدم ، فأحضروا الشهود . فشهدوا عندى بفسق الراشد ، فقلت هذا ثابت لاكلام فيه . ولكن لا بدلنا في هذه الدعوي من نصيب، لأن أمير المؤمنين المقتني حصلت له خلافة الله فى أرضه والسلطان فقد استراح ممن كان يقصده ، فنحن بأى شيء نرجع ؟ فرفع الامر إلى المقتنى، فأمرأن يعطي أتابك زنكي صريفين ودب هرون وحربي ملكا، فبايعت المقتني . وعدت وقد حصل لى مال صالح . وتحف وهدايا . وما أدرى والله من أى حاليه أعجب من فعله هــذا. وخيانته لمرسله، وتسويد وجهه مع استجاربه، فانه لم يكن الفائدة من إرسال كمال الدين إلا تقوية أمرا لمقتنى ،وتأكيدخلع الراشد، أومن من حكايته عن نفسه مثل هذه هذه الفعلة."

وكذلك ما جرى لعميد الملك الكمدى . وزير السلطان طغرلبك . أرسله السلطان طغرلبك ليخطب له اسأة ، فضي الكندى وخطمها لنفسه وتزوجها وعصى على طغر لبك . فلما ظفر به طغر لبك لم يقتله ، ولكن خصاه واستبقاه في خدمته . احتجاجاً الى كفاءته . وفي ذلك يقول الباخرزي الشاعر ، وكان صاحب الكندى.

> قالوا محا السلطان عنه بغرمه سمة الفحول وكان قرماصائلا قلت اسكمتو افالآزز ادفحوله لما غدا من أنثيبه عاطلا والفحل يأنف أن يسمى بعضه أننى لذلك جدها مستأصلا ومن الأشعار المقولة في دلك قول القائل (متقارب)

إداكنت في حاجة مرسلا فأرسل حكما ولا توصه وأحود من هذا المعنى وأكل قول الآخر. إذا أرسات في أمررسولا فافهمه وأرسله أدبيا وثما يزبن الملك اصطماع العوارف الى أشراف رعيته، فبذلك تميل أعناقهم

اليه. ومدخلون بذلك في زمرة خدمه وحاشيته. وما زال أغاضل الملوك يلحظون

هـذا المعنى . فيفضلون دائما على أشراف رعيتهم أنواع الأفضال . ليسترقوهم بذلك . كان معاوية « رضى الله عنمه » أشد الملوك لهجا بهذا المعنى ، كان يعطى عبد الله بن جعفر بن أبى طالب . وعبد الله بن العباس « رضى الله عنها » فى سنة جلا طائلة من المال ، وكفاك من ذلك أن عقيل بن أبى طالب « رضى الله عنه » فارق أخاه على بن أبى طالب « عليه السلام » وقصد معاوية مستميحا ، وماذاك الشيح عند أمير المؤمنين « عليه السلام » فانه كان « صلوات الله عليه وسلامه » يبارى الربح جودا وكرما . وكان جميع مايدخل له من أملاكه يخرجه فى الصدقات يبارى الربح جودا وكرما . وكان جميع مايدخل له من أملاكه يخرجه فى الصدقات والمبرات . ولكن عقيلاكان يريد من مال المنهين أكثر من حقه . وماكان دين أمير المؤمنين « عليه السلام » يقتضى ذلك . وكان معاوية « رضى الله عنمه » يعطى لا جل مصلحة الدنيا . ولا يفكر فيا كان ينيكر فيه أمير المؤمنين الموصلي . يعطى لا جل مصلحة الدنيا . ولا يفكر فيا كان ينبد الله الحسيني الموصلي . يعليه السلام » وانظر إلى كهل الدين حيدرة بن عبيد الله الحسيني الموصلي . وكان شيخ أهله ومقدمهم سنا وزهدا . وفضلا وورعا . كيف استماله صاحب الموصل بدر الدين . بما أسداه إليه من الانعام . حتى مدحه وانخرط في زمرة شعره فيه :

هنیتاً بجد ساعدتك سعوده وتم له یوم التفاخر عیده و بشری باقبال أهدل بشیره كا وفدت عندالهناء (۱)وفوده و أني لبدرالدین ذی الفخر والعلی ندید و كلا أن یصاب ندیده

ومع أنه صار من شعرائه . وانخرط فى زمرة مداحه .كان بدر الدين بعد موت كال الدبن حيدرة. إدااجتاز على تربته — وهي تربة مفردة ظاهرالموصل عنوبية قبلية \_ يترك السكر ، ويدخل إليه يزوره ويدعو لنفسه عمد ضرمحه . «رحمها الله تدالي»

# ﴿ الفصل التاني ﴾ الفصل التاني ﴾ الفصل التاني ﴾ الفصل التاني الماني الما

لقدم الحكارم على الأمور السلطانية. والسياسات الملكية. وعلم بذلك

<sup>(</sup>١) قال فى القاموس ( وهنأه بالأس وهنأه قالله : ليهنئك وقال : ولقد هنؤ هناء . وهنأة وهنماً ) ولم يرد الهناء مصدرا لهذا . اه

سيرة الملك الفاضل المستحق للرياسة ، وخواص الملك التي يتميز بها عن الرعايا ، والحقوق الواجبة للم عليه . واندرج في أثناء فلك الكلام على كليات أحوال الدول ، على سبيل الاجمال . وكل مامضي في هذه الأوراق من اللطائف والمحاسن . فقد وقر ألله تعالى منه حظ المولى : الملك الفاضل ، تماطه الله عن تمالى - بأنواع ألطانه . وبمنه أقصى الغايات من إسعاده وإسعافه . لأن الله تعالى هداه بسابق عنايته ، إلى محاسن الشيم ، وفضله بخافي لطفه ، على كثير من الامم .

وهذا أوان الشروع في الكلام على دولة دولة .

أما الدولةالاولي..وهي دولة الأربعة فاذا بتداءها كان منذ قبض رسول آلله «صلوات الله عليه وسلامه » وبويع أبوبكر بن أبي قدافة « رضي الله عنه » وذلك فى سنة اثنتى عشرة من الهيجرة . وانتهاؤها حين قتل أمير المؤمنين، على بن أبى طالب " عليــه الســلام » وذلك فى سنق أربعين من الهجرة . واعلم أنها دولة لم تكن من طرز دول الدنيا. وهي بالأمور النبوية والأحوال الأخروية أشبه. - والحق في هذا أن زيها قد كان زئ الأبياء، وهديها هدى إلا ولياء، وفتوحها فتوح الملوك الكبار. فأمازيها فهوالخشونة في العيش، والتقلل في المطعم والملبس: كان أحدهم يمشي في الآسواق رأجلاً. وعليه القمبص الخلق. المرقوع إلى نصف ساقه. وفى رجله تاسُومة. وفي بده ذره ، فمروجب عليه حد استوفاه، نه وكان طعامهم من أدنى أطعمة فقرائهم: ضَرَّبُأمير المؤمنين «عليه السلام» المثل بالعسال والخبز النتي. فقال في بعض كلامه. ولو شئت لاهتديت إلى مصني هذا العسل بابر. هذا البر. واعلم أنهم لم ينقللوا في أطعمتهم وملبوسهم فقراً ولا عجزا عن أفضل لباس. وأشهى مطعم. ولكمهم كانوا يفعلون ذلك مواساه لفقراء رعيتهم. وكسرآ للنفس عن شهواتها. ورياضة لها. لتعتاد أفضل حالاتها. وإلا فكل واحد منهم كان صاحب ثروه ضخمة . ونحل وحدائق . وغير ذلك من الأسباب . ولكن أكثر خرجهم كان في وجوء بر زانترب كان لأمير المؤمنين على «عليه السلام» ارتفاع طائل من أملاكه. يخرحه حممه ٢. انهقراء والضعفاء، ونقتنع هووعيالهبالثوب

الغليظ من الكرباس، وبالقرض من خبر الشعير . وأما فتوحها وحروبها فان خيله بلغت إفريقية، وأقاضي خراسان، وغبرت النهر، فأن عبيدالله بنالعباس تولى إمارة سمر قند، وبها مات، وفيها قبره . فأول حروبها قتال أهل الردة .

## ﴿ شرح كيفية الحالف ذلك على سبيل الاختصار ﴾

لما فيض رسول الله « صلوات الله عليه وسلامه » ارتده فاس من الأعراب عن الاسلام، وامتنعوا من أداء الزكاة ، وقالوا : لوكان محمد نبياً لما مات . فوعظهم ذوو اللب والعقل. وقالوا لهم: أخبروناعن الأنبياء « عليهم السلام » هل تقرون بنبو تهم؟ قالوا: نعم . قالوا: فهل مانوا؟ قالوا. نعم . فما الذي تنكرونه من نبوة محمد «عليه السلام» فلم ينجع القول فيهم . فجهز أبو بكر « رضى الله عنه » إلى كل طائفة منهم جيشا ، فتوجهت الجيوش اليهم وقاتلتهم وكانت الغلبة للجيوش الاسلامية فأبادنهم قتلا وأسراً . ورجع من تبتى منهم إلى الاسلام، وأدى الزكاة .

ومن وقائعها فتنة مسيلمة الكذاب

#### ﴿ شرح ذلك على وجه الاختصار ﴾

ظهر في أيام أبى بكر « رضى الله عنه » رجل يقال له مسيلمة . ادعى أنه نبى، وأن الوحى ينزل عليه من السماء . واجتمع اليه فاس كثيرون من قبيلته وغيرهم ، ثم ظهرت امرأة من العرب اسمها سجاح ادعت أيصا أنها نبية . وأذ الوحى ينزل عليها، وتبغها بنو تميم . وهم قبيلتها ، ثم سارت لقتال مسيلمة . وكانت جموعها أكثر من جموعه فلما علم مسيلمة بحسيرها اليه ، قال لا صحابه : ما الرأى : قالوا: ان تسلم الا مم اليها . فلاطاقة لنابها . و عن معها . فقال مسيلمة : دعوى انظر في أمري . ففكر ـ وكاند اهية \_ فأرسل اليها . وقال مسيلمة : دعوى انظر في أمري . ففكر ـ وكاند اهية \_ فأرسل اليها . وقال : ان المرأة الله . وأمر مسيلمة أن تضرب قبة من أدم . كان على الحق تبعه الآخر . فأجابته يلى خاك . وأمر مسيلمة أن تضرب قبة من أدم . ويستكثر فها من العود . وقال : ان المرأة اذا شمته ذكرت الباه . ثم أحود بني أله وخدعها ووافعه الما فاح عنها قالت : ان متى لا يحرى أمرها هكذا . ولكن اذا وخدعها ووافعه الحق واخطبني إلى قومي . فانهم يزوحو نك . ثم أقود بني تميم ممك . فلما خرجت قالت : انه قرأ عي مأثرل عليه من الوحى . فوجدته حقاً . وقد سلمت ممك . فلما خرجت قالت : انه قرأ عي مأثرل عليه من الوحى . فوجدته حقاً . وقد سلمت ممك . فلما خرجت قالت : انه قرأ عي مأثرل عليه من الوحى . فوجدته حقاً . وقد سلمت ممك . فلما خرجت قالت : انه قرأ عي مأثرل عليه من الوحى . فوجدته حقاً . وقد سلمت ممك . فلما خرجت قالت : انه قرأ عي مأثرل عليه من الوحى . فوجدته حقاً . وقد سلمت مع مها في المعافرة عليه من الوحى . فوجدته حقاً . وقد سلمت مع مها في المنافر عليه من الوحى . فوجدته حقاً . وقد سلمت مع مي المعافر عليه من الوحى . فوجدته حقاً . وقد سلمت مع مع المعافر عليه من الوحى . فوجدته حقاً . وقد سلمت مع من الوحى . فوجدته حقاً . وقد من المعافر عليه من الوحى . فوجدته حقاً . وقد من المعافر عليه من الوحى . فوجدته حقاً . وقد من المعافر عليه من الوحى . فوجدته حقاً . وقد من المعافر عليه من الوحى . فوجدته حقاً . وقد من المعافر عبد المعافر عليه من الوحى . فوجدته حقاً . وقد من المعافر عليه من الوحى . فوجدته حقاً . وقد من المعافر عليه المعافر عليه من الوحى . فوجد المعافر عليه من الوحى . فوجد المعافر عليه المعافر عليه المعافر المعافر عليه المعافر عليه المعافر عليه المعافر عليه المعافر المعافر المعافر عليه المعافر المع

#### ﴿ شرح كيفية ذلك ﴾

لما كانت سنة ثلاث عشرة من الهجرة ــ وهى السنة التى توفي فيها أبو بكر\_ ورجع أبو بكر« رضي الله عنه » من الحج شرع فى تجهيز الجيوش إلى الشأم، فبعث عسكراً كشيفاً ، جعدل على كل قطعة منه أميراً ، وسمى لكل أمير بلداً إن فتحه واستولى عليه كان له ، ثم أمد هم بخالد بن الوليد « رضي الله عنه » في عشرة آلاف فتكمل بالشأم ستة وأربعون ألف مقاتل، وجرت بينهم وقائع وحروب، امتدت إلى أن مات أبو بكر ، وبويع عمر بن الخطاب «رضى الله عنهما» فعزل عمر خالدبن الوليد « رضى الله عنهما » عن إمارة الجيش ، وكان قد أمر، ثم أمر على الناس أبا عبيدة بن الجراح «رضى الله عنه» فورد رسول عمر إلى أبى عبيدة بتوليته،وعزل خالد،واتفقوصول الرسولوهم مثغولون بالحرب، فجعل الناس يسألون الرسول عن سبب قدومه، فأخبرهم بالسلامة. ووعدهمأنوراءهمدداً لهم،وكتمعنهمموت أبى بكر. ثم وصل إلى أبى عبيدة بن الجراح. فأخبره سرا بموت أبى بكر. وناوله كتاب عمر بتوليته وعزل خالد . فاستحياأ بو عبيدة من خالد . وكره از يعلمه بالعزل، وهو قد بذل جهده في القتال. فـكتم ابوعبيدة الخبر عن خالد. وصبر حتى تم الفتح، وكتب الكتاب باسم خالد . ثم أعلمه بموت أبى بكر . وبعزله . فسلم اليه الجيش. وكاز فتح دمشق في سنة أربع عشرة من الهجرة. في خــلافة عمر بن الخطاب،

وفي الدولة المذكورة . كان فتح العراق . وأخذ الملك من الاكاسره . وفي الدولة المذكورة . كان فتح العراق . وأخذ الملك من الأكاسره إلى العرب أبه شرح مبد إلحال في المقال الملك من الأكاسره إلى العرب أبه ان الله تعانى ـ إذا أراد أمرا هيأ

أسبابه ، وقد وصف نفسه ـ عز وجل ـ بقوله : ( قل اللهم مالك الملك ، تؤتى الخدير، انك على كل شي قدير). ولما أراد ـ جـل شأنه. وعز سلطانه \_ نقــل الملك عن فارس إلى العرب، أصــدر من المنذرات بذلك ما ملاً به قاوبهم وقلوب أوليائهـم رعباً. فأول ذلك إرتجاس الايوان، وسـقوط الشرفات. منه ، وذلك عندميلاد الرسول «عليه أفضل الصلوات» وخمود نار فارس، ولم تكن خمدت قبل ذلك تألف عام. وذلك في عهد أنوشروان العادل. فلها رأى أنوشروان سقوط الشرقات، وانشقاق الايوان، غمه ذلك، ولبس تاجه،وجلسعلى سريره، وأحضر وزراءه ،وشاورهم فى ذلك، فنى تلك الحال وصل كتاب من قارس بخمود النار، فازداد كسرى غما إلى غمه، وفي تلك الحال قام الموبذان؛ وقص الرؤيا التي رآها. قال. رأيت\_ أصلح الله الملك\_كاً ن إبلا ضعافاً: تقود خيلا عراباً . قدطعت دجلة، وانتشرت في بلادها فةالله كسرى نأى شيء يكون تأويل هذا؟ قال\_أصلح الله الملك\_ حادث يحــدث منجهة العرب،وفشا الحديث بذلك بين العجم، وتحدث به الناس فسكن الرعب قلوبهم، وتثبت هيبة العرب في نفوسهم. ثم تنابعت أمثال هذه المنذرات الخواذل، إلى آخر الأمر، فإن رستم لماخرج لمحاربة سعد بن أبي وقاص. رأي في منامه كأن ملكا قد نزل من السماء، وجمع قسى الفرس .وختم عليها. وصعد بها إلى السهاء، ثم انضم إلى ذلك ما كانوا يشاهدونه. من سداد منطق العرب. وطها نينة نهوسهم، وشدة صبرهم على الشدائد. تم ماحري في آخر الامر. من اختلاف كلتهم. بعد موت شهريار،وحلوسيزدجرعلىسرير المملكة.وهو صبى، حدث. ضعيف الرأى، ثم الطامة الكبري. وهي انعكاس الربح عليهم في حرب تمادسية. حتى أعملهم بالغبار. وعمتهم بالدمار. وفيها قتل رستم. وانفى حيشهم فانظر إلى هذه لخواذ. واعلم أن لله أمرا هو بالغه .

﴿ شرح الحال في تجهيز الجيس على العراق واستخلاص الملك من فارس ﴾ على العرب، وأعظمها في نفوسهم، وأكثرها على العرب، وأعظمها في نفوسهم، وأكثرها هيبة ، وكانوا يكرهون غزوه ، ونجبون عنه ، استعظاماً نشأز الاكاسرة .

ولما هو مشهورمن تدويخهم الأمم، حتى كان آخر أيام أبى بكر « رضى الله عنه » فقام رجل من الصحابة ، يقال له المثنى بن حارثة « رضى الله عنه » وندب الناس الى قتال فارس، وهُوْنَ عليهم الآمر، وشيجهم على ذلك، فانتدب معه جماعة، وتذاكر الناس ما كانرسول الله صلوات الله عليه» يعدهم به، من تملك كنوز الا كاسرة، ولم يتم فى ذلك أمر في خلافة أمبى بكر، حتى كانت أيام عمر بن الخطاب « رضى الله عنهما» وكتب اليه المثنى بن حارثة، يخبره باضطراب أمور الفرس، وبجلوس يزدجرد بن شهريار علىسرير الملك، وبصغر سنه، وكان قد جلس على السرير وعمره احدى وعشرون سنة ، فقوي حينئذمامع العربفىغزو الفرس . فخرج عمر« رضى الله عنه » وعسكر ظاهر المدينة، والناس لا يعلمون أين يريد،وكانوا لا يتجاسرون على سؤاله عن شيء، حتى الل بعضهم سأله مرة عن وقت الرحيل، فزجره ولم يعلمه، فكانوا اذا أعضل عليهم أمرة وكان لابد لهم من استعلامه منه استمانوا عليه بمهان ابن عفان، أو بعبد الرحمن بن عوف « رضى الله عنهما »واذا اشتد الآمر، عليهم ثلثوا بالعباس « رضي الله عنه »فقال عنمان لعمر. يا أمير المؤمنين،ما بلغك ؛وما الذي تريد؟ فنادى عمر «رضي الله عنه» بالصلاة جامعة ، فاجتمع الداس اليه ، فأخبرهم الخبر ، ووعظهم ، وندبهم الى غزو الفرس. وهون عليهم الأمر، فأجابوا جميعاً بالطاعة،ثم سألوه أن يسير ممهم بنفسه، فقال: أفعلذلك الآ أن يجيء رأى هو خير من هذا، ثم بعث الى أصحاب الرأى، وأعيان الصحابة وعقلائهم، فأحضرهم واستشارهم، فأشار واعليه بأن يقيم، ويبعث رجلا من كبار الصحابة.ويكونهو منورائه، بمدهبالأمداد، فان كان فتح فهو المطلوب. وان هلك الرجل أرسل رجلا آخر. فلما أنعقد إجماعهم على هذا الرأى. صعد عمر المنبر. وكانوا اذا أرادوا يكلمون الناس كلامًا عاماً. صعد أحده المنبر، وخاطب الناس عا يريد. فلما صعدعمر قال أيها الناس. الى كنت عازماً على الخروج معكم. وان ذوى اللب والرأى منكم قد صرفونى عن هذا الرأى. وأشاروا بأن أقيم، وأبعث رجلا من الصحابة. يتولى أمر الحرب. ثم استشارهم فيمن يبعث. وفي تلك الحاروص اليه كتاب من سعد بن أبى وقاص. وكان غائباً في بعض الأعمال. فأشاروا عيم. بسمد رضي الله عنهما "وقالوا انه الأسد عادياً. ووافق ذلك حسن رأى من عمر بن لخطاب رضي الله عنه » في سعد بن أبي وقاص.

باستحضره وولاه حرب العراق، وسلم الجيش اليه. فسارسه د بالناس. وسار عمر ابن الخطاب «رضى الله عنه » معهم فراسخ، ثم وعظهم، وحشهم على الجهاد، وودعهم، وانصرف ألى المدينة،وتوجه سعد، فجعل ينتقل فى البرية التى بين الحيجاز والكوفة، ويستعلم الأخبار ،ورسل عمر تأتيه ،أوكتبه يشير عليه فيها بالرأى. بعد الرأى وعده بالجنود بعد الجنود. حتى استقر ربه على قصد القادسية . وهي كانت باب مملكة الفرس.فلما نزلسعد بالقادسية، احتاج هو ومن معه الى الأقوات، فبعث أناساً وأمرهم بتحصيل شيء من الغنم والبةر، وقد اجفل أهل السواد قدامهم ، فوجدوا رجلا. فسألوه عن الغنم والبقر ، فقال . لا علم لىبذلك. واذا هو الراعي، وقد أدخل الدواب في أجمة هناك ، قالوا. فصاح ثور منها. (كذب الراعي، ها نحن في هذه الأجمة) فدخلوا البها، واستاقوا منهاعدة، وأحضروها الى سعد. فاستبشروا بذلك. وعدوها نصرة من الله تمالى،والثور ان لم يكن قد تلفظ بحروف يكذب بهـاالراعي. فأن صياحه فى تلك الساعة. حتى يستدل بصياحه على الدواب عند شدة الحاجة اليها، تكذيب صريح للراعي، وهو مرخ الاتفاقات العظيمة. الدالة على النصر والدولة، والاستبشار به واجب . وحين ورد الخبر الي العجم بوصول سعد بالجيش. ندبوا لهرستم فى ثلاثين ألف مقاتل وكان جيشالعرب من سبعة آلاف الى عمانية آلاف ثم اجتمع اليهم بعدد دلك ناس. فالتقوا. فكان العجم يضحكون من فبل العرب، ويشبهونها بالمغازل.

وها هنا موضع حكاية. تناسبذلك. لا بأسبارادها -حدثى فلك الدين محمد ابن أيدم قال. كنت في عسكر الدويدار الصغير؛ لما خرج الى لقاء التتر. بالجانب الغربي من مدينة السلام. في واقعتها العظمى سنة ست و خمسين و سمائة. قال ، فالتقينا بنهر بشير . من أعمال دجيل ، فكان الفارس منا بخرج الى المبارزة ، و تحته فرس عربي ، وعليه سلاح قام ، كانه و فرسه الجبل العظيم . ثم يخرج اليه من المغول فرس . تحته فرس كأنه حمر . وفي مده رميح كأنه المغزل . وليس عليه كسوة و لا سلاح ، فيضحك فرس كأنه من رده ، نم ما تم النهار حتى كانت طم الكرة ، فكسرونا كسرة عضيمة . كانت مفتاح الشر ثم كانه من الام ما كان به ثم ترددت الرسل بن رستم وسعد ، فكان البدوي يأتى الى بب رسم وهو جالس على سرير الذهب . وقد طرحت له فكان البدوي يأتى الى بب رسم وهو جالس على سرير الذهب . وقد طرحت له

الوسائد المنسوجة بالذهب، وفرش له القر شالمنسوج بالذهب، وقد لبس العجم التيجان، وأظهروا زينهم، وأقامو الفيلة في حواشي المجلس، فيجيء البدوى وفي تده رضه، وهو متقلدسيفه، متنكب قوسه، فيربط فرسه قريباً من سرير رسم، فيصيح العجم عليه. ويهدون عنعه فيمنعهم رستم. ثم يستدنيه فيمشي اليه متكتاً على رمحه ، يطأ به ذلك الفرش، وتلك الوسائد، فيخرقها بزج رمحه . وهم ينظرون فاذا وصل الى رستم راجعه الحديث ، فكان رستم لا يزال يسمع منهم حكا وأجوبة تروعه وتهوله أنه مهم

فن ذلك أن سعداً «رضى الله عنه» كان يبعث في كل مرة رسو لا ، فقال رستم لبعض من أرسل إليه: لملم يبعثوا إليناصاحبنابالامس؟ قال: لاذأميرنا يعدل بيننا فى الشدة والرخاء . وقال يوماً لا خر : ما هذا المغزل الذى فى يدك يمنى رمحه . فقال: إن الجمرة لا يضرها قصرها . وقال مرة أخرى لآخر : ما بال سيفك أراه رثاً ؟ فقال إنه خلق المغمد، حديد المضرب، فراع رستم ما رأى ، من أمثال هذا، وقال الاصحابه: انظروا، فإن هؤلاء لا يخلو أمرهم من أن يكون صدقاً أوكذباً ؛ فإن كانوا كاذبين ، قان قوماً يحفظون أسرارهم هذا الحفظ. ولا يختلفون في شيء ، وقد تعاهدوا على كمان سرهم هذا التعاهد. بحيث لا يظهر أحد هنهم سرهم. لقوم في غاية الشدة والقوة ، وإن كانوا صادقين ، فهؤلاء لا يقف حذاءهم أحد . فصاحوا حوله . وقالوا الله الله أن تترك ما أنت عليه . لشيَّ رأيته من هؤلاء الكلاب . بل صمم على حربهم . فقال رستم : هوما أقول لكم . ولكنني ممكم على ما تريدون . ثم اقتتلوا أياما ، كان في آخرها انكاس الربح عليهم ، حتى أعماهم الغبار . فقتل رستم . وانفل الجيش. وغنمت أمو الهم. وأجفل الفرس، يطلبون مخاضات دجله، ليقموا في الجانب الشرقي. وتبعهم سـعد. وعـبر المخاصات. وقتل منهم مقنلة عظيمة أخرى بحلولاء. وغنم أموالهم. وأسر بالتالكسرى: ثم كتب سعد إلى عمر -رضى الله عنهما بالمتح. وقد كان عمر في تلك الآيام شديد التطلع إلى أمر الجيش ، فكاذ في كن نوم مخرح إلى ظاهر المدينة راجلا . يتنسم الأخبار : ل ل أحداً يصل فيخبره : 'كاذ نسد. فوصل البشير من عند سعد بالفتح. فرآه عمر فقال له: من أين جنَّت فر و إنى عار فا فعل سعد والجيش ؛قال : فتح الله عليهم . كلذلك والرجل سائر على ناقته ، وعمر يمشى فى كابه ؛ وهو لا يعلم أنه عمر ، فلما اجتمع الناس وسلموا على عمر باصرة المؤمنين ، عرفه البدوى فقال : هلا أعلمتنى « رحمك الله » أنك أمير المؤمنيين ؟ قال : لا بأس عليك يا أخي ! ثم كتب عمر إلى سعد : قف مكانك ، ولا تتبعهم ، واقتنع بهذا . واتخذ للسلمين دار هجرة . ومدينة يسكنونها ، ولا تجعل بيني وبينهم بحواً ، فاتخذ لهم سعد الكوفة . واختط بها المسجد الجامع . واختط الناس المنازل ، ومصرها سعد ثم حكم في المدائن . وملك الكنوزوالذخائر . الله على المنازل ، وملك الكنوزوالذخائر . المنازل ، ولا تتبعر المنازل ، وملك الكنوزوالدخائر . المنازل ، وملك الكنوزوالذخائر . المنازل ، وملك الكنوزوالذخائر . المنازل ، وملك الكنوزوالدخائر . المنازل ، وملك الكنوزوالذخائر . المنازل ، وملك الكنوزوالدخائر ، وملك الكنوزوالذكائر ، والمنازل ، و

﴿ ذَكُرُ طُرِفَ • ستملحة وقعت حينند ﴿

منها أن بعض العرب ظفر بجراب فيه كافور ، فأحضره إلى أصحابه ، فظنوه ملحاً ، فطبخوا طعاماً ، ووضعوا فيه كافورا ، فلم يروا له طعماً ولم يعلموا ماهو ، فرآه رجل فعرف مافيه . فاشتراه منهم بقميص خلق . يداوى در همين . ومنها أن بدويا ظفر بحجر من الياقوت كبير يساوى مبلغاً عظيا . فلم يدر قيمته . فرآه بعض من يعرف قيمته . فاشتراه منه بألف درهم . فبعد ذلك عرف البدوى قيمته ولا مه أصحابه . وقالوا له : هلا طلبت فيه أكثر من ذلك ؟ قال : لو علمت أن وراء الألف عدداً أكثر من الألف لطلبته ، وهنها أن بعضهم كان يأخذ في يده الذهب الأحمر ويقول : من يأخذ الصفراء ويعطيني البيضاء ؟ يرى أن الهضة خير من الذهب!

## الله عالم الله عالة يزدجر ﴾

ثم إن يزدجرد هرب إلى خراسان. وما زال أمره يضعف حتى قتل فى سنة إحدى وثلاثين من الهجرة بخراسان ب وهو آخر ملوك الأكاسرة. وفي الدولة المذكورة دونت الدواوين. ودرض العطاء للمسمين. ولم يكونوا قبل ذلك يعرفون ما الديوان

" (شرح كيفية تدوين الدواوين) كان المسامون هم الجند، وكان قتالهم لأجل الدين . لا لأجل الدنيا . وكان لا يزال فيهم دائماً من يبذل شطراً صالحاً من ماله . في وجوه ابر و اقرب . وكانوا لابريدون على إسلامهم و نصرهم لنبيهم صاوات الله عليه وسلامه جزاء إلا من عند الله تعالى . ولم يفرض نبي صوات

الله عليسه وسسلامه » ولا أبو بكر «رضى الله عنه » لهم عطاء مقرراً ، ولسكن كانوا إذا غزوا وغَينموا أخذوا نصيباً من الغنائم ، قررته الشريعة لهم ، وإذاورد إلى المدينة مال من بعض البلاد، أحضر إلى مسجد الرسول « صلوات الله عليه وسلامه » وفَرق فيهم. حسب ما يراه « صلى الله عليه وسلم » وجري الأمر على ذلك مدة خلافة على بكر « رضى الله عنه » فلما كانت سنة خمس عشرة من الهجرة . وهي خلافة عمر «رضي الله عنه » رأي أن الفتوح قد توالت . وأذكنوز الأكاسرة قدملمكت، وأن الحمول من الذهب والفضة والجواهر النفيسة والثياب الفاخرة قد تتابعت . فرأى التوسيع على المسلمين ، وتقريق تلك الأموال فيهم . ولم يكن يعرف كيف يصنع ، وكيف يضبط ذلك، وكان بالمدينة بعض مرازبة الفَرْسِ. فلما رأى حيرة عمر قال له: ياأمبر المؤمنين، إن للا كاسرة شيئًا يسمونه ديواناً ، جميع دخلهم وخرحهم ، ضبوط فيه ، لايشيذ ممه شيء ، وأهل العطاء مرتبون فيه مراتب. لايتطرق علمها خلل. فتنبه عمر «رضي الله عنه » وقال : صفه لى ، فوصفه المرزبان . ففطن عمر لذلك . ودون الدواوين وفرض العطاء . فجعل لكل واحد من المسلمين نوعا مقرراً . وفرض لزوجات الرسول « صـ الوات الله عليه وسلامه » ولسراريه وأقاريه . حتى استنفد الحاصل، ولم بدخر فى بيت المال شيئًا، قالوا: فقام إليه رجل وقال: يا أمير المؤمنين، لوتركت فى بيوت الاموال شيئاً يكون عدة لحادث إن حدث ؛ فزجره عمر وقال: كلة ألقاها الشيطان على فيك . وقانى الله شرها . وهي فتنة لمن بعدى . إنى لاأعد للحادث الذي يحدث سوى طاعة الله ورسوله فهي عدتنا التي بها بلغما ما بلغنا. ثم إن عمر رأى أن يجعل العطاء على حسب السبق إلى الاسلام. وإلى نصرة الزسول «عايه الصلاة والسلام " في مواطن حروبه ، ثم استخدم الكناب في الدواوين . وأمرهم بترتيب الطبقات. وضبط العطاء. ققالوا: عن نبدأ . يا أمير المؤمنين ؟ فأشار ناس من الصحرية عليه بأن يبدأ بنفسه . وقالوا: أنت أمير المؤمنين، و تقديمك و 'جب. فكرد عمر ذنت . وقال : ابدء وابالعباس. عمر سول الله ، صلوات الله عليه و برى همتم ، و درسمة مدرا منه و ما منه و ضعوا آل الخطاب حيث وضعيم الله عروحي ديده المديه وجرى الامرعى ذلك مدة

خلافته وخلافة عثمان « رضى الله عنهما » ثم فى آخر خلافته خطر له نميير دم الرأى ، وأن يفرض لكل واحدهن المسلمين أربه آلاف . وقال :ألف يجملها نفقة لعياله إذا خرج إلى الحرب ، وألف يتجهز بها . وألف يصحبها معه . وألف يرتفق بها ، فات عمر « رضى الله عنه » قبل أنمام هذا الرأى . ومن وقائعها المشهورة وقعة الجل.

#### ﴿ شرح مبدإ وقعة الجمل.وكيفية الحال فىذلك ﴾

لما قتل عنمان بن عفان « رضي الله عنه » اجتمع الناس وقصدوا منزل أهير المومنين على « عليه السلام » وسألوه تولى أمرهم . فأبى عليهم . وقال لاحاجة لى في أمركم ، فألجو اعليه إلحاط شديدا . واحتمعوا إليه من كل صوب ، يسألونه ذلك ، حتى أجاب . فبايعه الناس ، فسار فيهم بسيرة الحق . لا يأخذه في الله لومة لائم . وكانت حركاته وسكنانه « عليه السلام » جميم الله . وفي الله . لا يقضي بها حق أحد . وكان لا يأخذ ولا يعطى إلا بالحق والعدل . حتى إن أخاه عقيد لا وهو ابن أبيه وأمه له طلب من بيت المال شيئًا لم يكن له بحق ، فمنعه « عليه السلام » وقال : يا أخي ، ليس نك في هذا المال غير ما أعطيتك . ولكن اصبر حتى يجيء مالى وأعطيك منه ماترند . فلم يرض عقيل هذا الجواب ، وفارقه وقصد معاوية « رضى الله عنه » بالشأم . وكان لا يعطى ولديه الحسن والحسين وعليهما السلام » أكثر من حقهما . فانظر إلى رجل حمله و رعه على هذا الصبيع ولديه . وبأخيه من أبوبه .

فلما سار فيهم هذه السيرة . ثقل على بعض الناس ومله . وكرهو امكاه . حرج الزبير وطلحة « رضى الله عدهما ، بعد ما بايعاه إلى مكه . وكانت عائشة - زوجة الرسول صلوات الله عليه وسلامه » بمكة ، وقد خرحت ليهاليا لى حوصر عثمان بن عقان . رضى الله عنه ، فاتفقا معها على عدم الرضى بامارة على . وعبى اطلب بدم عثمان و فسبوا علياً ، علب السلام » إلى أن ألب اماس على عثمان وجراهم على قتله . وما زال على « عليه السلام من أكبر المساعدين لعثمان . الدابين عنه . وما زال عثمان بلجأ اليه فى دفع الناس عمه . وبقوم عليه الدام فى دفعهم عنه القيام المحمود وفى آخر الأمم لما حوصر عثمان ، وسل على عليه السلام ابه الحس ، عليه م

السلام » لنصره عمان «رضى الله عنه » فقال: إن الحسن «عليه السلام» استقتل مع عمان ، وكان شمان يسأله أن يكف . فيقسم غليه ، وهو يبذل في نضريه ، وأما طلحة « رضي الله عنه » فانه كان من أكبر المساعدين على على علمان . وهذا تشهد به جمبع التواريخ . وأما عائشة «رضى الله عنها » فانهاكانت قد خرجت من المدينة إلى مكة . ليابى حوصر عنمان بن عفان ، ثم رجعت من مكة إلى المدينة ، فلقيهـــا فى الطريق بعض أخوالها . فقالت له : ما وراءك ؛ قال :قتل عمان .قالت : فماصنع الناس بعده؟ قال: بايعوا علياً. قالت: ليت هذه انطبقت على هذه إن تم الاس الصاحبـك ! ثم رجعت إلى مكة . وهي تقول . قتـل والله عنماذ مظلوماً .والله لأطلبن بدمه . فقال لها الرجل: لا. والله إن أول من أمال حروفه لانت! والله لقد كنت تقولين اقتلوا نعثلا فقد كفر ، وكان ذلك لقباًلعنمان فقالت: انهم استتابوه ثم قتلوه ، وقد قلت وقالوا. وقولى الآخير خير من قولى الاول أ. ولما رجعت إلى مكة اتفقت مع الزبير وطلحة على ما ذكرناه من الطلب بدم عنمان. وسخط إمارة على ، واتفق ممهم مران بن الحكم وهو ابنءم عثمان ، وقالوا للناس : إن الغوفاء من أهل الأمصار . وعبيد أهل المدينة .اجتمعواعلىهذا الرجل المسكين ـ يعنى عثمان ـ فقتلوه ظلماً وعدواناً ، فسفكوا الدم الحرام ، في البلد الحرام ، في الشهر الحرام. ثم استمالوا أناساً وعزموا على قصد البصرةواستمالة أهلها. والنقوى بها على قتال على « عليه السلام » فلما انتهى ذلك إلى أمير المؤمنين. قام فخطب الناس. وأعلمهم الحال. وقال: إنها فتنة. وسأمسك الامر ما استمك بيدى. ثم بلغه ما هم فيه من الجموع .والتصميم على الحرب . فنهـــد إليهم فى جيش مر المهاجرين والانصار. وكانت عائشة « رضى الله عنها » فى توجهها الى البصرة اجتارت بماء يقال له الحوءب فنبحتها كلابه. فقالت للدليل ما اسم هذا الموضع ؟ قال: الحوءب.فصرخت باعلى صوتها وقالت: ردوبي ( إنا لله وإنااليه راجعون ) سمعت رسول الله ، صلى الله عليه وآله» يقول عنه نسائه (أيتكن تنبحها كلاب الحوءب؟) ثم عزمت على الرجوع ، فقالوا لها: إذالا ليل كذب، ولم يعرف الموضع وقالوا لها: إن لم نديرى من هذا الموضع . وإلا أدرككم على بن أبي طالب فيه فهلكتم فسارت ، وسار على عليه السلام» فالتقى الجمعان بظاهر البصرة . وجرت

خطوب وحروب، فني بعضها التني «عليه الدلام» وطلحة والزبير. فقال على « عليه السلام » لطلحة: يا ظلحة تطلب بدم عمان! فلعن الله قتلة عمان! يا طلحة ، أجئت بعرس رسول الله « صلى الله عليه وسلم » تقاتل بهما وخبأت عرسك في البيت! أما بايعتني؟ قال: بايعتك والسيف على عنتي. فقال على «عليه السلام» للزبير: يا زبيرما أخرجك ؟ قال: أنت ولا أراك أهلا لهذا الاس. ولا أولى به منا. فقال على «عليه السلام» لقد كنا نعدك من بني عبدالمطاب. حتى بلغ ابنك ابن السوء. ففرق بيننا عبد الله بن الزبير. وذكره على أشياء. وقال له: أتذكر لما قال: رسول الله « صلوات الله عليه وسلامه» لتقاتلنه وأنت ظالمه . قال: اللهم نعم ولوذكرت لما سرت مسيرى هذا. ووالله لا أقاتلك أبداً ، فانصرف أمير المؤمنيز « عليه السلام» إلى أصحابه وقال: أما الزبير فقداً عطى الله عهداً أن لا يقاتلكم . ثم إن الزبير عزم على ترك الحرب ، فحده ابنه عبدالله . وما برح به حتى كفر عن يميـه وقاتل. ولما تراءى الجمعان ،كان عسكر عائشة وطلحة والزبير « رضى الله عنهم » ثلاثين ألفاً . وكان عسكر على «عليه السلام» عشرين ألفاً ، فقبل أن تذهب الحرب. وعظهم أمير المؤمين « عليه السلام» وندبهم إلى الصلح وبذل لهم كل ما ليس عايه غضاضة من جهة الدين . فملوا شيئًا إلى الصلح . وباتوا على ذلك . ثم فى الغداة نشب القتال بين القبيلتين ، وجرت مناوشات وحروب أفضت إلى نصرة جيش أمير المومنين عليه السلام ، أما الزبير فانه لما رأى النصرة عليهم رد رأس فرسه . ومن . فتبعه رجل من عرب البصرة .فتبعه عمير ابن جرموز فقتله بوادى السباع . وأتى إلى على عليه السلام بسيفه فقال للحاجب: استأذن لقاتل الزمير. فقال على «عليه السلام ، بشر قانل ابن صفية بالنار . وصفية أم الزبير . وهي عمة أمير الموءنين عليه السلام ولما رأى سيفه قال: سيف طالما جلا الكروب عن وحه رسول الله ، صلوات الله عليه ! وأما طلحة فجاءه سهم عائر في رجله . فعطبه . فدخل البصرة رديفاً لغلامه . وقــد امتلاً خفه دما. وهو يقول. اللهم خد اعتمان منى . حتى ترضى ، فنات بدار خربة من دورالبصرة. وقبره اليوم بالبصرة في مشهد محترم عندهم إذا اعتصم به

خائف أو طريد لا يجسر أحدكائنا منكان على إخراجه منه ، ولال البصرة فى طلحة اعتقاد عظيم إلى يومنا. ﴿

وقيل :أن الذي قتل طلحة مروان بن الحكم، وأماعائشة «رسى الله عنها » فانهاكانت على جمل في هودج، وقد ألبس هودجها الدرع والنائج الحديد، فلما اشتد القتال ، وانفلت ُجموعها ، عرقب الجمل ، فوقع ووضهو دجها مثلا، ووضع في مكان بعيد عن الناس ، وكان أخوها \_ محد بن أبي بكر من أصحاب على « عليه السلام» وابن روجة أساء بنت عميس «رضي الله على فأمره على «عليه السلام» أن يمضى الى أخته . وينظر هل هي سليمة أم أطهاشيء مرز جراح ، فمضى إليها فرآها سليمة. ثم أدخلهالبلا إلى البصرة ، ثم إلى ميرالمو منين « عليه السلام » أَذُن للناس في دفن القتلى . وكانوا عشرة آلاف ن القبياين. ثم أمر « عليه السلام » بجمع الاسلاب وأدخلها إلى المسجد الجامع السرة، ونادى فى الناس: من عرف شيئاً من قاشه فليأخذه . ثم أن أمير الموعنين عليه السلام» أحسن إلى عائشة غاية الاحسان .وجهزها بكلما ينبغي لمثلها.وأله لهافي الرجوع إلى المدينة؛ وبعث كل من نجا. ممن خرج معها. إلامنآحب المقام الختار لهاآربعين أمرأة من نساء أهل البصرة المعروفات، لأجل موانستها في للريق وسيرها صحبـة أخيها \_ محمد بن أبى بكر \_ مكرمة محترمة ، فلهاكان يو بهييلها حضر على «عليه السلام» وحضر الناس. فقالت عائشة « رضى الله عنها» أي ( وإنما قالت ذلك لأن نساء النبي « عليه السلام» هن أمهات المومس . كلك قال الله تعالى ورسوله. صلوات آله عليه) لا يعتب بعض على بعض. إنه والله اكان بيني و بين على في القديم إلا ما يكون بين الرأة وأحمائها. وإنه على معتنه لن الأخيار، وقال على " عليه السلام " صدقت والله ما كان بيني وبينها إلا الد. وإنها لزوجة ندِكم في الدنيا والآخرة . ثم سارت وشيعها « عليه السلام » أبلا وأرسل بنيه معها مسيرة بوم. وتوجهت إلى مكة وأقمت بها إلى أيام الحيج تم حين وانصر نت إلى المدينة . وكانتوقعة الجمل في سنة ستوثلاثين من الهجرة

ومن وقائعها المشهورةوفعة صفين

﴿ شرح كيفية الحال في ذلك ﴾

لما انصرف أمير المؤمنين «عليه السلام» من وقعة الجل ، أرسل إلى معاوية « رضى الله عنه » يعرفه اجتماع الناس على بيعته ، ويعلمه ما كان من وقعة الجلل. ويأمره بالدخول فيما دخل فيه المهاجرون والأنصار، وكان معاوية « رضى الله عنه » أميراً بالشأم. من قبل عنمان « رضى الله عنه » وكان ابن عمه فلها ورد إلى معاوية « رضى الله عنه » رسول أمير المؤمنين على « عليهالسلام » خاف معاوية «رضى الله عنه » من على « عليه السلام » وعلم أنه متى استتب الأمرله عزله ولم يستعمله وقد كاذابن عباس والمغيرة بن شعبة « رضى الله عنهما» أشارا على أمير المؤمنين « عليه الملام » أن يقر معاوية « رضى الله عنه » بالشآم مدة . حتى يبايع الماس ويتمكن ثم يعزله بمد ذلك ، فلم يطعهما « عليه السلام » وقال: إنى إن أقررته على إمارته ـ ولو يوماً واحداً ـ كنت عاصيا في ذلك اليوم لله تعالى ، ولم يكن الخدع والحيل من مذهب على « عليه السلام » ولم يكن عنده غير مرّ الحق فحين ورد الرسول إلى معاوية « رضى الله عنه » وكان أحد الدهاة وكان معاوية « رضى الله عنه »قد تألفه و استهاله، ليتقوى برأيه و دهائه. فأشار عمر و ابن العاص على معاوية «رضي الله عنهم» أن يظهر قبيص الدم الذي قتل فيه عنمان ابن عفان . وأصابع زوجته « رضى الله عنهما » ويعلق ذلك على المنبر . ثم يجمع الناس ويبكي عليه . ويلصق قتل عنمان بعلى « رضي الله عنهم» ويطالبه بدمه . لميل إليه أهل الشأم. ويقاتلوا معه. فأخرج معاوية « رضي الله عنه » القميص والأصابع ، وعلقه على النبر . وبكي واستبكي الناس . وذكرهم بمصاب عمّان ، «رضى الله عنه » فانتدب أهل الشأم من كل جانب . وبذلوا له الطلب بدم عمار في رضى الله عنه » والقتال معه على كل من آوي قتلته . ثم كتب معاوية رضى الله عنه " إلى أمير المؤومنين عليه السلام كتاباً بذكر فيه ذلك. فيننذ تجهز على "عليه اسلام للقتال. وكاتب الناس ليجتمعوا معه. وكذلك صنع معاوية. «رضى الله عنه تم التنوا بصفين من أرض الشأم. فجرت بينهم مناوشات وحروب كان أولها أنمعاوية وأصحابه رضى الله عنهم سبقوا إلى شربعة الماء فماكوها ومنعوا أصحاب أمير الموعمنين عابه السلام ، من الماء . ولم يكن هناك شريعة

غـيرها ، فلما أخبر على «عليه السلام» بذلك أرسل إلى معاوية « رضى الله عنه » رسولايقول له: إن من مذهبنا أن لانبدأ كم بقتال . حتى نحتج عليكم ، وننظر فيها جئنا له وتنظرون . وقدمنع أصحابك الناسمن الماء . فابعث حتى يخلوا سبيل الماء. وإن شئتم أن نترك ما جئنا له. وتكون مقاتلتنا على الماء، فيكون الغالب هو الشارب فعلنا ذلك ، فقال معاوية « رضى الله عنه » لأصحابه : ما تشيرون ؟ قال قوم من بني أمية ، نوى أن تمنعهم الماء حتى يموتوا عطشاً . أو يرجعوا لطلب الماء . فتكون هزيمة . فقال عمرو بن العاص « رضى الله عنه » أرى أن تخلى لهم سبيل الماء، فإن القوم لايعطشون وأنت ريان. فأخر معاوية « رضىالله عنه » الجواب. وقال: سأنظر. فاقتتل الراسعلي الماء. وأمدعلي « عليهالسلام» أصحابه وأمدمعاوية « رضى الله عنه » أصحابه . ونشبت الحرب والتحم القتال ، فملك أصحاب على « عليه السلام » الشريعة . فأرادوا منع أصحاب معاوية « رضي الله عنه » فأرسل إليهم على «عليهالسلام»وقال خذوا حاجاتكم من الماء ولا تمنعوهم منه ودام على ذلك مدة حتى اذا (١) كادعسكر على «عليه السلام» أن يغابوا . وظهرت أمارات الفتح . خاف عمرو بن العاص « رضي الله عنه » من الهلاك ، فأشار على معاوية «رضى الله عنه» برفع المصاحف على الرماح والدعاء إلى مافيها من أمر الله «عز وجل » فلما رفعت المصاحف فتر أكثر الناسعن الحربوجاءوا إلى أمير الموعمنين « عليه السلام » وقالوا: ياعلى ! أجب إلى كتاب الله « عز وجل » فوالله إن لم تفعل لنحملنك كارها إلى معاوية « رضي الله عنه » أو لنفعلن بك كما فعلنا بابن عفان « رضي الله عنه »فقال لهم على « عليه السلام» ياقوم إنها خدعة منهم . وإنهم ليس فيهم من يعمل مهذة النصاحف .أو لستم على بينة من ربكم. فاهضوا لشأنكم . وقاتلوا عدوكم . فلم يفعلوا وغلبوه . فأجاب إلى ترك القتال . ثم أرسل إلى معاوية ‹ رضى الله عنه » رسولا يقول له . ما الدى ريدبر فع هذه المصاحف ؟ قال. محكمنا رجلا ومنكم رجلا. ونقسم على الرجلين أن ينصحا الأمة. ويعملا عا فى كتاب لله ، عر دحل ، ومالم مجداء فى كتاب الله حملاه على السنة والجماعة

<sup>(</sup>١) الزيادة من ملصحيح لأن لمعنى يقتضيها.

فأى شي حكا به قبلناه ، قتراضى الناس جيماً بذلك ، إلا أمير المؤمنين «عليه السلام» عانه رضى كارها مغلوبا ، ونفر يسير من بطائنه كالأشتر ، وابن عباس «رضىالله عنهم » وغيرهما، وانعقد الاجماع على تحكيم رجلين. فأما أهل الشأم فاتفقواأن يكون الحسكم منجهتهم عمرو بن العاص د رضى الله عنه > داهية العرب ، وأما أهل العراق فطلبوا أبا موسى الأشعرى « رضى الله عنه ؛ وكان شيخا مغفلا، فلم يستصلحة أمير المؤمنين « عليه السلام » للتحكيم ، وقال : إن كان ولا بدمن التحكيم فدعوني أرسل عبد الله بن عباس. فقالوا: لا والله. هو أنت، وأنت هو . قال : قالاً شتر ، قالوا .فهل سعر الأرض غير الأشتر ! قال . فقد أبيتم إلا آباموسی؟ قالوا: نعم . قال : قافعلوا ماشتّهم . فاتفقالناس علی آبیمومی ، وعمرو ابن العاص «رضى الله عنهما » وتواعــدوا إلى شهور.وسكنت للحرب. وانصرف الناس لى أمصارهم ، ورجع معاوية « رضى الله عنه » إلى الشأم، وأمير المومنين « عليه السلام » إلى العراق . ثم بعد شهورسارالحكان ليجتمعا بدومةالجندل، وكانت ميماد الحكمين. وسار ناس من الصحابة . ليشهدوا ذلك المقام . وكان أمير المؤمنين «عليه السلام » قد أرسل صحبة أصحابه عبد الله بن العباس « رضي الله عنه » فلما اجتمع الحكان. قال عمرو بن العاص لأبى موسى الأشعرى: يا أبا موسى . ألست تعلم أن عنمان قتل مظلوماً ؟ قال : أشهد . قال : ألست تعلم أن معاوية وآل معاوية أولياؤه ؟ قال: بلى . قال: عمرو: فما منعك منه. وبيته في قريشكا قد عامت ؛ فان خفت أن يقول الناس : ليست له سابقة . فقـل : وجهدته ولى عنمان:الخليفة المظلوم. والطالب بدمه. الحسن السياسة والتدبير. وهو أخو أم حبيبة . زوج النبي ﴿ صلوات الله عليــه ﴾ وكاتبه . وقد صحمه . وعرض عمرو لأبي موسى بولاية . ووعده عن معاوية بأشياء . فأبى أبوموسى . وقال: معاذ الله أن أولىمعاوية ، وأن أقبل في حكم نه رشوة . ققال له عمرو: هَا تَقُولُ فَي ابني عبد الله (وكان لعمرو بن عاص ابن اسمه عدد الله من خيار الصحابة . رضى الله عنهم ) فأباه أبو موسى . وقال العمرو . نك غمسته ممك في هذه الفتنة . ولكن هل لك في إحياء اسم عمر بن الخطاب . وندبه إلى عبد الله

ابن عمر ، فأباه عمرو ، فلما لم يتفقا قال له عمرو : يا أيا موسى ، فأي شيء هو رأيك ؟ قال أبو موسى : رأبى أن مخلع علياً ومعاوية « رضى الله عنهم » من هذا الآمر، ونريح الناس من هـذه الفتنة ، وندع أمر الناس شورى ، فيتختار المسلمون لأمرهم من يجمعون عليه ، قال عمرو « رضيالله عنه » نعم مارآيت ا وأنامعك على ذلك ١ وللاح وجه الحيلة ، وكان قدعو دأباموسى الأشعرى أن يتقدمه فى الكلام، يقول له أنت صاحب رسول الله « صلى الله عليه وسلم » وأكبرسناً، فتعود أبوموسى أن يتكلم قبل عمرو . فتقدم أبوموسى وقال : إنى وعمروقد اتفقنا على أمر نرجو فيه صلاح المسلمين ، فتقدم عمر و وقال : صدق وبر". تقدم يا آباموسي، وأعلم الناس، التفقنا عليه . فقام ابن عباس وقال لا بى موسى : و يحك ! إنى لا ظنه قدخدعك ، وقدأ وهمك أنه اتفق معك على ما تريد ، ثم قدمك لتعترف به ، فاذا اعترفت أنكره، فانهرجــلفادر. فان كنتها قداتفقتهاعلىشىء فقدمه ليقوله قبلك، فقال أبوموسى: إناقداتفقنا . ثم قال : إنناقداتفقناعلى أن نحلع علياً ومعاوية . وندع أمر المسلمين شورى . يختارون من أجمعو اعليه . وإنى قدخلعت علياً ومعاوية من الخلافة ، كَايْخَلْعُ الْخَاتْمُ مَنَ الْأَصْبِعِ . فتقدم عمرو بن العاص « رضي الله عنه » وقال : أيها الناس. قد سمعتم ما قال . وإنه قدخلع صاحبه . وأنا أيضاً قدخلعته معـه ، وأثبت صاحبي معاوية . فأنكراً بوموسى . وقال : إنه غدروكذب . وماعلى هذا اتفقنا ، فلم يسمع منه . وتفرق الماس . ومضى عمروبن العاص وأهـل الشأم إلى معاوية . وسلموا وأخبروه بماجرى.وأما أنوموسى فان أهل الشأم تطلبوه ، فهرب إلى مكة . وعلى ذلك انفصل أمرصفين ، وكان ابتداؤه في سنة ستونلاثين. وانقضاؤه في سنة سبع و ثلاثين ﴿ حدیث الخوارج . وما کان منهم ، وما آلت بهم الحال إلیه ﴿

لما جرى أمر التحكيم على الوجه المشروح. عاد الذين أشاروا بالتحكيم. وألزموا أمير المؤمنين عليه السلام ، الرضى به و ندمو اعليه و تفروا. وأتو اعلياً دعليه السلام » وقالوا : لاحكم إلالله . قالوا : فما لك حكمت الرجال ؟قال : في أرض بقضية التحكيم. وأنتم الدين رضيته و ها . وإنى أعلمت كم أرض بقضية التحكيم. وأنتم الدين رضيته و ها . وإنى أعلمت كم أنها مكيدة من أهل الشام و أسرت كم بقتال عدو كم منهم . فأبيتم إلا النحكيم . وغلبتمونى على مكيدة من أهل الشام و أسرت كم بقتال عدو كم منهم . فأبيتم إلا النحكيم . وغلبتمونى على

رأيي ، فلما لم يبق بدمن التحكيم استو ثقت ، وشرطت على الحدكمين أن يعملا بكتاب الله« عزوجل » وأن يحيياما أحيا الكتاب، وعيتاما أمات، فاختلفاوخالفا كتاب الله . وعملابالهوى . فنحن على الرأى الأول فى قتالهم . قال الخوارج : أما نحن فلا ريبأ نارضينا بالتحكيم في أول الأمر، لكننا ندمناعليه، وعلمنا أناكنا مخطئين، أنت إِنْ أَقْرَرْتُ عَلَى نَفْسُكُ بِالْكُفَرِ ، واستغفرت الله من خطيئتك وتضييعك وتحكيمك الرجال ، رجعنامعك إلى قتال عدوك وعدونا. وإلافها نحن قدنابذناك. فوعظهم بكل قول. وبصرهم بكلوجه. فلم يرجعوا، واجتمعوا أثماًمن أهل البصرة والكوفة وغيرهم . وقصدوا النهروان ، وكان رأيهم أن يأتوابعض المدن الحصينة.فيتحصنو ا بها، ويقاتلونفيها، وصدرت منهم أمور متناقضة، تدل على انهم يخبطون خبط عشواء. منها أن رطبة سقطت من نخلة، فتناولهارجل ووضعها في فيسه ، فقالوا: له أكلتهاغصباً . وأخذتها بلاعن ، فألقاها . ومنها أن خنزيراً لبعض أهل القرى من بهم ، فضربه أحدهم بسيفه فعقره ، فقالوا: هذا فساد في الأرض ، فضى الرجل إلى صأحب الخنزير وأرضاه . ومنها آنهم كانوا يقتلون النفس التي حرمت إلا بالحق: قتلوا عبد الله بن خباب « رضى الله عنه » وكان خباب من كبار الصحابة . وقتلواعدة نساء، وسبوا . وفعلواأفاعيل من هذا القبيل . فلما بلغ علياً «عليه ااسلام» أمرهم، وقد كاذخطب الناس في الكوفة. ونديهم إلى قتال أهل الشآم، واعادة الحرب جدعة . قالوا: يا أمير المؤمنين ، أين نمضى ؛ وندع دؤلاء الخوارج يخلفوننا في عيالنا وأموالنا ؛ سر بنا إليهم . فاذا فرغنا من قتالهم رجعنا إلى قتال أعدائنا منأهل الشأم. فسار «عليه السلام» بالناس إلى الخوارج، فلقيهم على النهروان وأبادهم، فكأنما قبل لهم: موتوا فماتوا وأبادهم، فكأنما قبل لهم: موتوا فماتوا وأبادهم، فكأنما قبل لهم المؤمنين على وصلوات الله عليه " بم

لما التقى الخوارج بالنهروان أجف لوا قدامه إلى ناحية الجسر . فضن الناس أنهم قدعبروا الجسر . فقالوا لعنى عليه السلام ايا أمير المؤمنين إنهم قد عبروا الجسر . فالقهم قبل أن يبعدو . فقال أمير المؤهنين عليه سلام ماعبروا و ز ه صارعهم دون الجسر. ووالله لا يقتل منكم عشرة ، ولا يبتى منهم عشرة . فشك الناس في قوله. فه، أشرفو اعى الجسر رأوهم لم يعبروا. فكبرأ صحاب أمير المؤمنين ، عليه السلام، وقالواله: هوكما فنت يا مير المؤمنيز قال: نعم. والله ماكذبت.

ولا كذبت من فلها انفصلت الوقعة ، وسكنت الحرب ، أعتبر القتلى من أصحاب على «عليه السلام » فكانوا سبعة ، وأما الخوارج فذهبت طائقة منهم قبل أن تنشب الحرب ، وقالوا : والله ما ندرى على أي شي ، تقاتل على بن أبي طالب ، سمنأخذ ناحية ، حتى تنظر إلى ماذا يئول الأمر وأما الباقون فتبتوا وقاتلوا ، فهلكوا جميعهم ، ثم إن أمير المؤمنين «عليه السلام » لما انقضى أمر الخوارج رحع إلى الكوفة ، وندب الناس إلى قتال أهل الشأم ، فتتاقلوا ، فأعاد القول عليهم ووعظهم وحثهم على الجهاد . فقالوا : يا أمير المؤمنين ، كان شيوفنا ، وفنيت نبالنا ومالمنا من الحرب ، فأمهلنا نصلح أمورنا ونتوجمه ، وكان قد عسكر ظاهر الكوفة ، من الحرب ، فأمهلنا نصلح أمورنا ونتوجمه ، وكان قد عسكر ظاهر الكوفة ، فأمهلهم ، وأمرهم أن يوطنوا نفوسهم على الحرب ، ونهاهم عن غشيان أهاليهم حتى يرجعوا من الشأم ، فصاروا يتسللون ويدخلون الكوفة ، حتى خلا المسكر منهم . فبطل رأيه « عليه السلام » وكان ذلك في سنة ثمان وثلاثين.

# ﴿ وفاة الأربعة ﴾

( وفاة أبى بكر «رضى الله عنه») أول من مات منهم أبو بكر ؟ مات بالمدينة حتف أنفه . فى سنة ثلاث عشرة . وكان مرضه انتقاض لسعة الحية ؟ التي لسعته ليلة الغار . ودفن عند النبى « صلوات الله عليه وسلامه » فى بيت عائشة بنته ، «رضى الله عنها » زوج الرسول ، وكان الرسول « صلوات الله عليه » لما قبض قبي بيتها . فدفى أبو بكر عنده . وعهد إلى عمر بن الخطاب «رضى الله عنه » واستخلفه على الأمة بعده .

(مقتل عمر بن الخطاب «رضي الله عنه ») لما وضع عمر بن الخطاب « رضى الله عنه » الخراج . اغتاظ من ذلك أبو لؤلؤة « رضى الله عنه » غلام المغيرة بن شعبة . لأنه كان قد وضع الخراج على مولاه ، وكان عمر بن الخطاب لتى أبا لؤلؤة « رضى الله عنهم » فقال له : اصنع لى رحى . فقال أبو لؤلؤة : لأصنعن لك رحى تدور مع الدهر ؛ فقال عمر : يبددنى العبد . فطعنه وهو فى الصلاة . فبتى ثلاثة أيام مم الدهر ؛ فقال عمر : يبددنى العبد . فطعنه وهو فى الصلاة . فبتى ثلاثة أيام ومات ، ودفن في تربة النبي ، عليه السلام ؛ » وذلك فى سنة ثلاث وعشرين من الهجرة . وأما أبو لؤلؤة فاجتمع الناس عليه ، فقتل منهم جماعة . ثم أخذ وقتل منهم جماعة . ثم أخذ وقتل

(ذكر الشورى وصفة الحال فى ذلك ) لما طعن عمراجتمع إليه الناس وسألوه عمن يتولى الأمربعده ، فجعل الأمرشوري . والشورى في اللغة هى المشاورة . ومعني هذا أن عمر لما أحس بالموت نظر فيمن يعهد إليه ويوليه أمرُ الأمة ، فلم يصبح رأيه في رحل واحد، فجمالها في ستة مرن أكابر الصحابة، وهم أصحاب الشورى: أميرُ المؤمنين على « عليهالسلام » وعنمان بن عفلن ، وطلحة ،والربر، وعبد الرحمن بن عوف ، وسعد بن أبي وقاص . « رضى الله عنهم ! » وقال : كل من هؤلاء صالح للأمر بعدي . وأمرهم أن يتشاوروا ثلاثة أيام ، ثم يجمعوا على واحد من هؤلاءالستة ، وكان طلحة « رضي الله عنه » غائباً ، ققال عمر . إن قدم طلحة قبل الأيام الثلاثة . وإلا فأمضوا أمركم ، وأقام عليهم رجلًا من الا نصار وقال. إن الله أعز بكم الاسلام. فاختر خمسين رجلا من الآ نصار ، واستحث هؤلاء الرهط، حتى يختاروا رجلا، وقال إن اجتمع خمسة ورضوا واحداً منهم، وأبي واحد. فَاشَكُرُ أَسُهُ السيف، وإن اتفق أربعة ، وأبى اثنان. فاضرب رءوسهما وإن رضى ثلاثة منهم رجــلا، وثلاثة رجلا. فحـكوا عبد الله بن عمر ــ يعنى ابنه \_ فبأي الفريقين حكم فليختاروا رجلا منهم . وكان قد أمر بحضور ابنه فى ذلك المقام مشيراً ، ولم يجعل له من الأمرشيئاً. فان لم تختاروا بحكم عبدالله بن عمر. فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف. و قتلوا الباقين إذرغبو عما اجتمع عليه الناس. فلم يجر مما قال شيء. بل لما مات بويع عثمان بن عفان ، وكاز من

(مقتل عثمان بنعفان وسببه) إن ناساً من المسلمين نقدواً عليه تجاوزه الطريقة صاحبيه . أبى بكر وغمر « رضى الله عنهم ، من التقلل واكف عن آموال المسلمين . وكان هو قد فرق جملة منها على أقاربه ، ووسع على عياله وأهله ، فن جملة ماهمل أنه أعطى عبد الله بن خالد بن أسيد خسين ألف درهم . وأعطى مروان بن الحكم خسة عشر ألفاً . ولم يكن المسلمون اعتادوا متل هذا التبذير . وعهد قريب بضبط أبى بكر وعمر ( رضى الله عنهم ، فنفرو من ذلك ، وجرت بينهم وبينه معاتبات ومقولات . فاعتذر إليهم بأن أبا بكر وعمر رضى الله عنهم منها أنف هما وأهلها . احتسباً لله . و ركا حق نقوسها . وأنا صاحب عيسال ،

مددت بدى ، فوسمت على وعلى أهلى بشيء من هذا المال ، فان سيخطتم هذا فأسرى لأمركم تبع. فقالوا. أأحسنت وأأ نصفت ؟ قد أعطيت عبد الله بن خالد خمسين آلفاً، ومروان خمسة عشر ألفاً . قال : فانى أستعيد ذلك منهما ، واستعاد ما أعطاهما . وكان إذاعاتبوه على صادرات أموره ؛ التي بحمله عليهاو يحسنها له مروان بن الحكم ، يعتذر مرة ، ويلزم لهم مايشيرون به عليه ، ويحتج مرة . وفشا الأمر ، فاجتمع ناس من أهل الأمصار على حربه ، فجاء أهل مصر ، وناس من كل صُقِّع ، وعزموا على قتله ، فخرج ليلا ، وجاء إلى أمير المؤمنين « عليه السلام » وقال له : ياابن عم! لى عليك حق.وقد قصدتك ولك عندهؤ لاء القوم منزلة، وهم يقبلون قولك ، وقدترى جراً تهم على ، فاخرج إليهم وردهم عنى. فركب على « عليه السلام » ورد الناس عنه وضمن لهم عنه حسى السيرة ، فرجعوا . ثم أعضل الخطب، وزين له من وان بن الحكم أموراً نقمها الناس. فاجتمعوا عليه من كل صوب. وأحاطوا به، وحصروه فى داره، فأرسل إلى على « عليه السلام » يستنصره، فأرسل له ابنه الحسن « عايه السلام» فقاتل عنه فتالا شديداً ، حتى كان(يستكتفه)وهو يقاتل عنه ، ويبذل نفسه دونه. وتكاثر الناس عليه. فدخلواعليه الدار. وخبطوه بالسيوف ، وهوصاتم، والمصحف فى حجره، وهو يقرآ فيه . فوقع المصحف بين يديه. وسال الدم عليه ، فقامت زوجته نائلة لتتلقى عنه عنه الضرب بيدها ،فاصاب السيف أصابعها فأبانها ، وهي الاصابع التي يعلقها معاوية « رضى الله عنه »علىمنبر الشأم ، مع قميص عنمان ، ليرفق الناس بذلك. فولت المرأة دهشة . فغمز ضاربها أوراكها وقال: إنها لـكبيرة الدجز . تم قتل عنمان « رضي عنه » واحبزوا رأسه، فوقع نساؤه .وصحىوبكين ، فقال بعضهم: دعوه . فتركوه ، ثم داس رجل من أهل الكوفة « يقال له : عمير بن ضابي البرجي " أضلاعه فكسرها. ثم نهبت داره ، حتى أخد ما على النساء ، ثم حمل في تابوت بعد أيام ليدفن ، فقعد جماعة على الطريق . يريدون رَجْمَهُ فارسل أمير المؤمنين على « عليه انسلام » إليهم. فردهم عن ذلك . ودفن قريباً من البقيع . ثم بعد ذلك اشترى معاوية « رضى الله عنه » ما حول قبره .ومزجه بمقابر المسلمين . وأباح للناس الدفن حوله . وكان ذلك في سنة خمس وثلاثين من الهجرة ، وسمى يوم قتله يوم الدار ، لأنهم هجموا عليه في داره. وقتلوه بها .

#### المؤمين على «عليه السلام» على مقتل أمير المؤمين على «عليه السلام» على

نقل من عدة جهات أن أمير المؤمنين «عليه السلام »كان يقول دأمـــ أنها عنع أشقاكم أن يخضب هذه من هذا ؛ يعنى لحيته بدم رأسه ،وكان إذا رأى عبد الرحمن بن ملجم «لعنه الله »ينشد: عبرزواه

(أريد حبائه فيربد قتلى عَدْيُرُكُ مَن خليك من مراد (١) وكان يقال له — إذا جرى على لفظه مثلَ هذا « ياأمير المؤمنين» لم لا تقتله عيقول : كيف أفتل قاتلى ا وهذا يدل على أن رسول الله « صلى الله عليه وسلم » أعلمه بذلك في جملة ما أعلمه به . ونما يؤكد هذا ما روى عن أنس بن مالك «رضى الله عنه » قال : مرض على « عليه السلام» فدخلت عليه أعوده ، وعنده أبو بكر وعمر « رضى الله عنهما » فلما عنده ساعة . فأنى رسول الله ، صلوات الله عليه ، فنظر في وجهه ، فقال له أبو بكر «رضي الله عنه » يانبي الله . إنالواه لمائت فقال : ( لن يموت هذا الآن ولن يموت حتى يملاً غيظاً . ولن يموت إلا مقتولا) وكان على « عليه السلام ، وليه عند الحسن وليلة عبد الحسن وليلة عبد الحسن وليلة عبد الحسن وليلة عبد الحسن وليلة أكل لا يزيد على ثلاث لتم ويقول : إنما هي ليلة أولينتان . ويأنى أمر الله وأنا أكل لا يزيد على ثلاث لتم ويقول : إنما هي ليلة أولينتان . ويأنى أمر الله وأنا خيص . فلم السلام ؛

وقيل أنه قتل في شهر ربيع الآخر. والاول أصح وهو المعول عليه ١٠ وقيل أنه قتل في شهر ربيع الآخر. والاول أصح وهو المعول عليه ١٠ وأما كيفة قتله عديه السلام، المج

فانه خرج من داره بالكوفة أول الفجر . فجعل بنادى: الصلاة يرحمكم لله فضرته من ملجم لعنه الله بالسيف على أم رئده وقال: الحدكم نه . لانك يا على الوصاح ماس و هرب ابن منجم . القال . أمير المؤمين : لا يفو تنكم الرجل . فشد الناس عليه . فأخذوه . و ستدب على عيه السلام في صلاة الصبح بعض أصحابه

<sup>(</sup>١) الرواية المشهرزة.

عدیری من خلیبی من سر د أربد حیاته و برید قتلی ۱:

وأدخلداره فقال: أحضروا الرجل عندي . فلما حضر عنده قال له: يا عدوالله، آلم أحسن إليك؟ قال: بلي.قال فما حملك على هذا؟ قال شحذته أربعين صباحاً وسألت الله أن يقتل به شر خلقه. فقال أميرالمؤمنين: لاأراك إلا مقتولابه،ولا أراك إلا من شر خلق الله . ثم قال «عليه السلام» ، النفس بالنفس ، إن هلكت فاقتلوه كما قتلني ، وإن بقيت رأيت فيه رأيي . يا بني عبد المطلب ، لا تجتمعوا من كل صوب ، تقولون : قتل أمير المؤمنين ، ألا لا يقتلن بي. إلاقاتلي. ثم التفت إلى ابنه الحسن «عليه السلام» وقال: انظر ياحسن إذا أنا مت من ضربتي هذه قاضربه ضربة بضربة . ولا تمثلن بالرجل، فانى سمعت رسول الله «صلوات الله عليه» يقول ( إِياكُم والمثلةولو بالكلب العقور ). ثم وصى بنيه بتقوى الله تعالى ، وباقامة الصلاة لوقتها. وإيتاء الزكاة عند محلها، وحسن الوضوء. وغفر الذنب، وكظم الغيظ وصلة الرحم . والحلم عن الجهل، والتفقه في الدين، والتثبت للأمر، والتعاهد للقرآن. وحسن الجوار، والآمربالمعروف، والنهى عن المنكر، واجتناب الفواحش، ثم كتب وصيته . ولم ينطق إلا بلا إله إلا الله حتى قبض «صلوات الله عليه وسلامه» فلما قبض بعث الحسن « عليه السلام » إلى ابن ملجم فأحضره . فقال الحسن: هل لك في أمر؟ إنى والله أعطيت الله عهداً الا أعاهد عهداً إلا وفيت به ، وإنى عاهدت الله عند الحطيم! أن قتل علياً ومعاوية أواً موت دونهما. فخل بيني وبين معاوية حتى أمضى وأقتله، ولك عهدالله على إنى انهم أقتله أو قتلته وسلمت . أن ا جيء إليك حتى أضع يدى في يدك. فقال الحسن. لا والله حتى تذوق النار. ثم قدمه فقتله وأخذه الناس فأدرجوه فى بوارى وأحرقوه بالنار .

وأما مدفن أمير المؤمنين « عليه السلام » فانه دفن ليلا بالغرى ". ثم عني قبره إلى أن ظهر . حيث مشهده الآن « صلوات الله عليه وسلامه » !

وأما السبب الذي حمل ابن ملجم « لعنه الله » على فعله ، فهو أن ابن ملجم كان أحد الخوارج . فاجتمع برجلين من الخوارج ، وتذا كروا من قتل أمير المؤمنين « عليه السلام » منهم بالنهروان . وقالوا : مافى الحياة بعد أصحابنا نقع ، وتواعدوا على أن يقتل كل واحد منهم واحداً من ثلاثة : على بن أبي طااب ، ومعاوية !

وحمر بن العاص « رضى الله عنهم » فقال ابن ملجم : أنا أكفيكم علياً . وقال الآخر : أنا أكفيكم معاوية . وقال الآخر : أنا أكفيكم عمرا ، فأما ابن ملجم « لعنه الله » فانه رأى أمرأة جيلة من بنات الخوارج ، فهويها . فخطبها . فقالت له : أريد كذا وكذا ، وأريد أن تقتل على بن أبى طالب . فقال له ا : ماجئت إلا لقتله ، والنزم لها أنه يقتله ، ثم قتله وقتل بعده ، وأما الآخر فانه مضى إلى معاوية فقعدله حتى خرج ، فضر به بالسيف على طرف إليته ، فلم يصنع طائلا ، وتطبب لها معاوية فبرئ ، وقتل الرجل ، وقيل لم يقتله ، وأما الآخر فمضى إلى مصر ، لقتل عمر بن العاص ، فاتفق أن عمراً انحرف مزاجه في تلك الليلة ، فلم يخرج في صبيحتها إلى الصلاة . واستناب بعض أصحابه ، فلم طلع اعتقده الرجل عمرا ، فضر به فقتله فقتله وأحضروه إلى عمر ، فلما رأى الناس يسلمون عليه بالامارة قال : من فقبضوه وأحضروه إلى عمر ، فلما رأى الناس يسلمون عليه بالامارة قال : من خارجة ، فقال الرجل لعمرو بن العاص . قال . فن قتلت ؟ قالوا . فائبه . وكان اسحه خارجة ، فقال الرجل لعمرو بن العاص . أماوالله \_ يافاسق \_ ما أردت غيرك ؛ فقال عمرو . أرد تني وأراد الله خارجة . ثم قدمه عمرو فقتله . ولما بلغ عائشة « رضى الله عنها قتل على « عليه السلام » قالت .

فألقت عصاها.واستقرت بها النوى كما قر عيناً بالاياب المسافر!

#### ﴿ الدولة الاموية ﴾

## ( وهي التي تسلمت الملك من الدولة الأولى )

لما قتل أمير المؤمنين « صلوات الله عليه » بايع الناس الحسن بن على عليهما السلام » فحكث شهوراً حتى اجتمع هو ومعاوية . فتصالحا للمصلحة الحاضرة . التي كان الحسن « عليه السلام » أعلم بها . وسلم الخلافة إليه وتوجه نحو المدينة . وبويع معاوية « رضي الله عنه بالخلافة العامة ودعى بأمير المؤمنين . وذلك في سنة أربعين من الهجرة .

﴿ ذَكَرَ شَيءَ مَنَ سَيْرَةَ مَعَاوِيَةً وَوَصَفَ طَرَفَ مَنَ حَالَهُ ﴾ في عبد هو معاوية بن أبي سفيان ، صخر بن حرب ، بن أمية . بن عبد عبد

مناف . كان أبوه. أبوسفيان أحد أشياخ مكة. أسلم في السنة التي فتح الرسول د صلى الله عليه وآله وسلم » فيها مكة . وأسلم معاوية ، وكتب الوحى في جملة من كتبه بينيدىالرسول« صلى الله عليه وآله وسلم » وكانتأمه ــ هندبنت عتبة ـ شريفة فى قريش ، أسلمت عام الفتيح ، وكانت في وقعة أحد ،ولما صرع حمزة بن عبد المطلب « رضى الله عنه » عم رسول الله « صلى الله عليه وآله » من طعنة الحربة التي طعنها ،جاءت هند فمثلت بحمزة ، وأخذت قطعة من كبده فمضغتها ، حنقاًعليه ، لآنه كان قد قتل رجالا من أقاربها ، فلذلك يقال لمعاوية . ابن آكلة الأكباد . ولما فتح النبى « صلى الله عليه وآله وسلم ، مكة ، حضرت إليه متنكرة ، فى جملة نساء من نساء . كذ ، ليبايعنه ، فلما تقده ت هند لمبايعته ، اشترط « صلوات الله عليه وآله » شروط الاسلام عليها، وهو لا يعلم أنها هند ، فأجابته بأجوبة قوية . على خوفهامنه. فما قال لها وقالت: قال لها « صلوات الله عليه وآله وسلم » تبايعنني على ألا تقتلن أولادكن \_ وكانوا فى الجاهلية يقتلون الاولاد \_ فقالت هند . أما نحن فقدر بيناهم صغاراً ، وقتلتهم كباراً يوم بدر .فقال. وعلى ألا تعصينني في معروف. قالت: ماجلسنا هذا المجلس وفى عزمنا أن نعصيك. وعلىأ ذلاتسرقن قالتوالله ما سرقت عمرى شيئاً ، اللهم إلا أنني كنت آخذمن مال أبي سفيان شيئا في بعض الوقت وكان أبوسفيان زوجها حاضراً فحينئذعلم رسولالله « صلى الله عليه وآله » أنها هند فقال هند؟ قالت نعم يارسول الله . فلم يقل شيئاً ، لأن الاسلام جب ما قبله . ثم قال. وعلى ألا تزنين. قالت. وهل تزنى الحرة؟!قالوا فالتفت رسول الله « صلى الله عليه وآله » إلى العباس « رضى الله عنه » وتبسم . وأما معاوبة « رضى الله عنه » فكان عاقلا فى دنياه. لبيباً عالماً ، حلياملكا قويا ، جيدالسياسة . حسن التدبير لأمور الدنيا . عاقلا .حكيما فصيحا بليغا، يحلم فى موضع الحلم ، ويشتدفي موضع الشدة إلا أن الحلم كان أغلب عليه، وكان كريماً . باذلاللهال، محباً للرياسة . مشغوفا بها. كان يفضل على أشراف رعيته كثيراً . فلا يزال أشراف تريس ــ مثل عبدالله ابن العباس. وعبدالله بن الزبير. وعبد الله بن جعفر الطيار. وعبد الله بن عمر، وعبد الرحمن بن أبى بكر ، وأبان بن عنمان بن عفان . وناس من آل أبى طالب « رضى الله عنهم "\_يفدون عليه بدمنى . فيكرممثواهم . ويحسن قراهم ويقضى حوائجهم ، ولا يزالون يحدثونه أغلظ الحديث . ويجبهونه أقبح الجبه ، وهو يداعبهم تارة ، ويتغافل عنهم أخرى ولا يعيدهم إلا بالجوائز السنية ، والصلات الجمة . قال يوماً لقيس بن سمدبن عبادة « رضى الله عنه » وهو رجل من الأنصار . ياقيس والله كنت أود أن تنكشف الحروب التي كانت بيني وبين على « عليه السلام » وأنت حى ، فقال قيس : والله إني كنت أكره أن تنكشف تلك الحروب وأنت أمه لله منه ، فقال قيس : والله إني كنت أكره أن تنكشف تلك الحروب وأنت

أمير المؤمنين.فلم يقل له شيئاً . وهذا من أجمل ما كانوا يخاطبونه به . وبعث إلى رجل من الانصار بخمسائة دينار. فاستقلها الأنصارى. وقال لابنه: خذها وامض إلى معاوية . فاضرب بها وجهه . وردها عليه . وأقسم على ابنهأن يفعلذلك . فجاء ابنه إلىمعاوية ومعه الدراهم . فقال. يا أمير المؤمنين، إن أبى فيه حدة وسرعة ، وقد أمرنى بكيت وكيت . وأقسم على ، وما أقدر على مخالفته . فوضع معاوية بده على وجهه وقال : افعلما أمرك أبوك . وارفق بعمك. فاستحيا الصبي . ورمى بالدراهم . فضاعفها معاوية ، وحملها إلى الانصاري ، وبلغ الخبريزيد ابنه، فدخل على معاوية غضبان. وقال: لقد أفرطت في الحلم. حتى خفت أن يعد ذلك منك ضعفاً وجبنا . فقال معاوية : أى بني : إنه لايكون مع الحلم ندامة ولا مذمة.فامض لشأنك. ودعنى ورأيي . وبمثل هذه السيرة صارخليفة العالم. وخضع لهمن أبناء المهاجرين والانصاركل من يعتقد أنه أولى منه بالخلافة. وكان معاوية « رضى الله عنه » من أدهى الدهاة : روى أذ عمر بن الخطاب « رضى الله عنه » قال لجلسائه. تذكرون كسرى وقيصر ودماءهماوعندكم معاوية : ومن دهائه ما اعهدهمن اسنالة عمرو بن العاص أحد الدهاة. وكان أول ما نشبت الفتنة بين أمير المؤمنين « عليه السلام ومعاوية معتزلانلفريقين . فرأى معاوية أن يستميله . ويتقوى برأيه ودهائه ومكره . فاستماله . ووصل حبله بحبله .وولاه مصر . ودخل معه في تلك المداخل . وفعل في صفين تلك الافاعيل . ولم يكن بينهم مع ذلك مودة قلبية . كانا يتباغضان سراً . وربد ظهر ذلك عنى صفحات وجوهها. وفلمات ألستهم: ملب أمير لمؤمنين عليه السلام، في صفين من معاوية أن يخرج إلى سبررته . فقال له عمروين العاص رضي لله عنه قداً نصفك. ولا يحسن بك النكول عن مبارزته . فقال له معاوبة غششتني . وأحببت قتلي . الست تعلم أن ابن أبى طالب لا يبرز له أحد إلا قتله ؛ وقال معاوية يوما لجلسائه : ما أعجب الاشمياء ؟ فقال يزيد أعجب الاشياء هذا السحاب الراكد بين السماء والارض، لا يدعمه شيء من تحته ، ولا هو منوط بشيء من فوقه . وقال آخر : أعجب الأشياء حظ يناله جاهل ، وحرمان يناله عاقل : وقال آخر : أعجب الأشياء مالم ير مثله ، وقال عمرو بن العاص : أعجب الأشياء أن المبطل يغلب الحق ؛ يعرض بعلى دعليه السلام » ومعاوية . فقال معاوية بل أعجب الأشياء أن يعطى الانسان مالا يستحق إذا كان لا يخاف يعرض بعمر وومصر . فعفت كل منها بما في صدره من الآخر . واعلم أن معاوية كان مربي دول ، وسائس أم ، وراعي ممالك ، ابتكر في الدولة أشياء لم يسبقه أحد اليها . منها أنه أول من وضع الحشم الملوك ، ودفع الحراب بين أيديهم ، ووضع المقصورة التي يصلى الملك أو الخليفة بها في الجامع ، منفردا من الناس ، وذلك لخوفه مما جرى لا مير المؤمنين « عليه السلام » فصار يصلى منفردا في مقصورة ، فإذا سجد قام الحرس على رأسه بالسيوف . وهو أول من وضع البريد لوصول الأخبار بسرعة .

# ﴿ كلام في معنى البريد ﴾

البريد أن يجعل خيل مضمرات في عدة أماكن ، فاذا وصل صاحب الخبر المسرع إلى مكان منها ، وقد تعب فرسه ، ركب غيره فرساً مستريحاً ، وكذلك يفعل في المكان الآخر والآخر ، حتى يصل بسرعة . وأما معناه اللغوي فالبريد هو اثنا عشر ميلا ، وأظن أن الغاية التي كانوا قدروها بين بريد وبريد هي هذا القدر . وقال الصاحب علاء الدين عطا ملك في جهان كشاي : ومن جملة الأشياء وضعهم البريد بكل مكان ، طلباً لحفظ الأموال . وسرعة وصول الأخبار ، ومتجددات الأحوال وما أرى للبريد فائدة سوى سرعة وصول الأخبار ، فأما حفظ الأموال فأى تعلق لهبذلك ؟ !

ومما اخترع معاوية «رضى الله عنه» من أمور الملك ديوان الخانم ؛ وهدذا ديوان معتبر من أكابر الدواوين . لم تزل السنة جارية به إلى أواسط دولة بنى العباس فأسقط . ومعناه أن يكون ديوان . وبه نواب ، فاذاصدر توقيع من الخليفة

بأمر من الأمور، أحضر التوقيع إلى ذلك الديوان، وأثبتت نسخته فيه، وخزم بخيط، وخرم بخيط، وختم بخياتم صاحب ذلك الديوان.

وكان الذي حمل « معاوية رضى الله عنه » على اختراع هـذا الديوان ، أنه أحال رجلا على زيادبن أبيه « أمير العراق » بمائة ألف درهم ، فمضى ذلك الرجل ، وقرأ الكتاب ، وكانت تواقيمهم تصدر غير مختومة ، فجعل المائة مائتين ، فلما رفع زياد حسابه إلى معاوية « رضى الله عنه » أنكر معاوية ذلك ، وقال : ما أحلته إلا بمائة ألف . ثم استعادها منه ، ووضع ديوان الخاتم . فصارت التواقيع تصدر منه مختومة ، لا يدرى أحد ما فيها ، ولا يتمكن أحد من تغييرها .

وكان معاوية «رضى الله عنه » مصروف الهمة الى تدبير أمع الدنيا ، يهون عليه كل شيء إذا انتظم أمرا لملك ، فانظر إلى وصف عبد الملك بن مروان له ، فأنه لحظ فيه هذا المعنى ، قالوا إن عبد الملك بن مروان ، من بقبر معاوية «رضي الله عنه» فترحم عليه . فقال له رجل كان «والله فيا عليه . فقال له رجل كان «والله فيا علمته » ينطق عن علم . ويسكت عن حلم ، كان إذا أعطى أغنى ، وإذا حارب علمته » ينطق عن علم . ويسكت عن حلم ، كان إذا أعطى أغنى ، وإذا حارب أفنى . ووصفه أيضاً عبد الله بن العباس ، وكان من النقاد ، فقال : «ما رأيت أليق من أعطاف معاوية بالرياسة والملك » وقال له بعض بني أمية : والله لوقدرت أن تستكثر بهم . لينتطم لك أمر الملك .

وكان معاوية «رضي الله عنه " نهما شحيحاً عند الطعام . على كرمه وسهاحته ، فأما نهمه ، فقالوا : إنه كان يأكل في كل يوم خس أكلات ، آخرهن أغلظهن ، ثم يقول : ياغلام ارفع ، فوالله ما شبعت ولكن ملات . وروي أنه أصلح له عجل مشوى ، فأكل معه دستاً من الخبز السميذ . وأربع فرانى . وجدياً حاراً ، وآخر بارداً . سوى الألوان . ووضع بين يديه مائة رطل من الباقلي الرطب . فأتى عليه ، وأما شحه على الأكل ، فأن ابن أبى بكرة دخل عايه . ومعه ابنه ، فجمل ابنه يأكل أكلام في الأكل ، فإن ابن أبى بكرة لحنق معاوية ، وأراد يأكل أكل عن كثرة الأكل . فلم يتفق له ذلك . وخرجا من عند معاوية «رضى الله عن كثرة الأكل . فلم يتفق له ذلك . وخرجا من عند معاوية «رضى الله عنه " فنى الغد حضر الأب وليس معه ابنه . فقال له معاوية . مافعل بابنك ؟

قال: يا أمير المؤمنين انحرف مزاجه ،قال: قد علمت أن تلك الأكلة ما كانت تتركه حتى تهيضه . وها هنا موضع حكاية حسنة ، تدل على كرم ومروءة ونبل : كان بعض الوزراء مشغوفاً بالأكل، ويحبكل من يأكل معه، وكل من كالن أكثر أكلاكان أقرب إلى قابه، فاتفق أنه قصدبعض الأكابر من العلوييز، وكمل عليه وجوهاً من خراج وضان وغير ذلك ، وطالبه بها، فوكل عليه في نفس داره « أعنى دار الوزير » فني بعض الأيام مد السماط بين يدى الوزير ، فقال العلوى للموكلين به: إنى جائع. فهل تأذنون أن أخرج إلى السماط وأنتم معى فاكل وأعود إلى هذا الموضع؛وكازااعلوىقد فطن لطبع الوزير فىذلك،فاستحيوا منه، وأذنواله في ذلك فخرج وجلس فى أخريات السماط، وكان يأكل بنهم، فلحظه الوزير وهو مقبل على الأكل ، فاستدناه ورفعه إلى صدر المجلس . وقدم إليه من أطايبذلك.الطعام ، وكلما بالغ فى الأكل زادت بشاشة الوزير وطلاقته ، فلما رفع الطعام استدعى الوزيركانوناً فيه نار . وأحضر الحساب الذي وقع على الرجل به. وقال، أيها السيد. قد أراحك الله من هذا المال، وأنت فى حل منه، ووالله وحق جدك « صلوات الله عليه » ليس عندى بهذا الحساب، ولا في الديوان به عير هذه النسخة . ثم ألقاها في الكانون فاحــترقت. وأفرج عنه . وأذن له في الرواح الىمنزله . ومما عظم على الناس عامة. وعلى بني أمية خاصة، قضية الاستلحاق. وهي أن معاوية « رضى الله عنــه » استلحق زياد بن أبيه .وجعله أحاً له ،ليتكثر به .ويتقوى برآيه ودهائه.

الإستلحاق على وجه الاختصار المجاق على وجه الاختصار المجا

كانت سمية أمزياد بغيامن بغايا العرب، ولها زوج اسمه عبيد، فاتفق أن أبا سفيان – وهو أبومعاوية – نزل بخار يقال له أبو مريم، فطلب أبوسفيان منه بغيا فقال له أبو مريم: هل لك في سمية وكان أبو سفيان يعرفها. فقال: هاتها على طول تديرا، وذفر بطنها (والذفر الصنان ونتن الريح) فاتاه بها. فوقع أبو سفيان عليها . فحملت منه بزياد. تم وضعته على فراش زوحها عبيد . فلمانشأ زياد تأدب وبرع . وتقلب في الأعمال . فولاه عمر بن الخطاب « رضى الله عنه » عملا، فاحسن القيام به . فضر يوه أ مجاس عمر ، ونها كابر الصحابة ، وأبو سفيان في جملة القوم ، القيام به . فضر يوه أ مجاس عمر ، ونها كابر الصحابة ، وأبو سفيان في جملة القوم ،

الغلام، لوكان أبوه من قريش، لساق العرب بعصاه : فقال أبو سفيان : والله إنى لأعرف أباه الذى وضعه في رحم أمه ـ وعنى نفسه ـ فقال له أمير المؤمنين على « عليه السلام » يا أباسفيان اسكت ، فانك لتعلم أن عمر لوسمع هذا القول منك لكان اليك سريعاً ، فلما ولى « عليه السلام » الخلافة استعمل زياداً على قارس فضبطها وحمي قلاعها، وقام فيها مقاماًمرضياً،واشتهرت كفاءته واتصل الخبر بمعاوية « رضي الله عنه » فساءه أن يكون من أصحاب على « عليه السلام »رجل مثل زياد وأراده لنفسه، فكتب إليه كتاباً يتهدده. ويعرض له بولادة أبي سفيان. ويقول له: ا نت آخي، فلم يلتفت إليه . و بلع الخبر أهير المؤمنين علياً «عليه السلام» فكتب إلى زياد إنى وليتك ما وليتك. وأنا أراك له أهلا ،وقد كانت من أبى سفياذ فاتة من أمانى الباطل.وكـذب النفس. لا توجب لك ميراثا،ولا يحل له نسباً،وإن معاوية « رضى الله عنه » يأتى الانسان من بين يلديه، ومن خلفه، وعن بمينه وعن شماله فاحذر ثم احذ والسلام. فلما قتل على « عليه السلام » جد معاوية في استصفاء مودة زياد واستمالته . وترغيبه إلى الانخراط فى زمرته . فنشأ بينهم حديث ولادة أبى سفيان ، واتفقا على الاستلحاق . وحضر شهود مجلس معاوية « رضى الله عنه » فشهدوا بأن زيادا ولد أبى سفيان . فمن جملة الشهود أبو مريم الحمّار ، الذي أحضر سمية إلى أبي سفيان . وكان هذا أبو سربم قد أسلم . وحسن إسلامه فقال له : بم تشهد ياأبا مربم : فقال أشهد أن أبا سفيان حضر عندى . وطلب مني بغيا . فقلت له : ليس عندى إلا سمية . فقال : هاتها على قذرها ووضرها ، فأتيته بها ، فخلا معها. نخرجت من عنددو إنها لتقطر منياً. ققال له زياد: مهلا ياأبامريم. فانداعيت شاهدا، ولم تدع شاتما. فاستلحقه معاونة رضي الله عنه قالوا: وكان هذا الاستلجاق أول ماردت به أحكام الشريعة علانية . فإن وسول الله ﴿صلوات الله عليه ٬ قضى بالولد للفراش. وللعاهر الحجر. واعتذر قوم لمعاوية بأزقالوا: إنما جاز استدحاق معاوية زياد . لأز أنكحة الجاهلية كانت أنواعاً . فمن جملها أن الجماعة دا جامعو بغبا. ثم ولدت تلث بغى. ألحقت الولد بمن شاءت مهم. والقول في ذلك قولها به فنم جاء الاسلام حرم هذا النكاح . إلا أنه أقركل ولدعى

نسسبه إلى الأب الذي عرف به ، من أي نكاح كان ، من أنكحتهم ، ولا يفرق الاسلام بين شيء من ذلك .

قال آخرون : صدقتم فى هذا ، لكن معاوية درضى الله عنه ، توهمأن ذلك على هذه الصورة ، ولم يفرق بين ما استلحق في الجاهلية والاسلام ، فان زيادا لم يكن يعرف فى الجاهلية بأبي سفيان ، ولم يكن منسوباً إلا إلى عبيد ، فكان نقال زياد بن عبيد . وبين الصورتين بون . وقال الشاعر مشيرا إلى هذه القضية . فافر )

آلا آبلغ معاوية بن حرب مغلغة عن الرجل المياني أتغضب أن يقال أبوك عف وترضى أن يقال أبوك زان! فأقسم أن رحمك من زياد كرحم الفيل من ولد الأتان فأقسم أن رحمك من زياد كرحم الفيل من ولد الأتان (الرحم القرابة) ثم صار زياد من رجال معاوية وأعضاده ، فولاه البصرة وخراسان وسجستان ، وأضاف إليه الهند والبحرين وعمان ، وأضاف إليه في آخر الأم الكوفة ، وكتب زياد على كتبه : من زياد بن أبي سفيان ، وكانوا قبل ذلك يقولون له : زياد بن عبيد تارة ، وتارة زياد بن سمية ، ومن يتحرى الصدق يقول و بن أبيه ، وكان زياد أحد الدهاة ، عظيم السياسة قوى الهيبة ، الصدق يقول و بن أبيه ، وكان زياد أحد الدهاة ، عظيم السياسة قوى الهيبة ، في سنة ستين من الهجرة . ولما أدركته الوفاة أوصى إلى ابنه يزيد وصية تدل على عقله ولبه و خبرته بالأ و و ، ومعرفته بالرجال ، فلم يسمل يزيد بشيء منها ، وقد أثبتها هاهنا لحسنها وسدادها .

قالوا: لما مرض معاوية « رضى الله عنه » مرضه الذى مات فيه دى ابنه يزيد ، فقال له : يابنى ، إنى قد كفيتك الشد والترحال ، ووطأت لك الأمور ، وخلت لك الأعداء . وأخضعت لك رقاب العرب ، وجمعت لك مالم يجمعه أحد ، فانظر أهل الحجاز ، فانهم أصلك ؟ فاكرم من قدم عليك منهم ، وتعهد من غاب وانظر أهل العراق ، فان سألوك أن تدول كل يوم عاملا فافعل ، فان عول عامل أيسر من أن يشهر مائة سيف . وانظر أهل الشأم . وليكونوا بطانتك ، فان رابك من عدوك شيء ، فانتصر بهم . فاذا اصبتهم فاردد أهل الشأم إلى بلادهم

غانهم إن أقاموا بها تغديرت أخلاقهم ، وإنى لست أخاف عليك أن ينازعك في هذا الآس إلا أربعة من قريش: الحسين بن على، وعبد الله بن عمر، وعبد الله ابن الزبير، وعبد الرحمن بن أبى بكر « رضى الله عنهم » فأما ابن عمر فرجل قد وقذته العبادة ، وإذا لم يبق أحد غيره بايعك. وأما الحسين بن على فهو رجل خفيف. ولن يتركه أهــل العراق حتى يخرجوه فان خرجٌ وظفرت به ، فاصفح عنه . فان له رحماً ماسـة . وحقاً عظيما ، وقرابة من محمد « صلوات الله عليــه وسلامه » وأما ابن أبى بكر فان رأى أصحابه صنعوا شيئًا صنع مثله ، ليست له همة إلا في النساء واللهو . وأما الذي يجثم لك جثوم الأسد ، ويراوغك مراوغة التعلب ، قان أمكنته فرصة وثب . فذاك ابن الزبير . قار هو وثب عديك فظفرت به ، فقطعه إرباً إرباً . واحقن دماء قوهك ما استضعت .

وفى هذه الوصية دليل على ما سبق من وفور رغبته في تدبير الملات . وشدة كلفه بالرياسة.

ثم ملك بعده ابنه يزيد . كان موفر الرغبة فى اللهو والقنص والحر ، والنساء والشعر، وكان فصيحاً كريماً. شاعراً مفلقاً . قالوا: بدئ الشمر بملك . وختم علك. إشارة إلى امرى القيس وإليه. فمن شعره:

جاءت بوجه كأن البـدر برقعه نوراً على مائس كالغصن سعندل إحدى يديها تعاطيني مشعشعة كحدها عصفرته صبغة الخجل مما نقول وشمس الرح لم تقل لاترحلن فما أبقيت من حدي مائستضيع به ترديم مرتحى

ثم استبدت وقالت وهي عالمة ولا من النوم ما ألتي 'لحيال به ولادن نده، ما أكي عي عدل

كانت ولايته على أصبح القولين ثلات سنبز وستة أنسر . فني اسمه الأولى قتل الحسين بن على عليهما السائره وفي سنة أمايه مد أسينة. و حجها ثلاثة أيام. وفي اسنة النالتة غرا لكعية.

فنبدأ بشر- قتل لحسين عبيه ساره .

### ﴿ شرح كيفية الحال في ذلك على وجه الاختصار ﴾

هـذه قضية لاأحب بسط القول فيها ، استعظاماً لها ، واستفظاعاً ، فانها قضية لم يجر في الاسلام أعظم فحشاً منها . ولعمرى إن قتل أمير المؤمنين « عليه السلام » هو الطامة المكبرى ، ولكن هذه القضية جرى فيها من القتل الشنيع والسي أو التمثيل ما تقشعر له الجلود . واكتفيت أيضاً عن بسط القول فيهـا بشهرتها . فأنها أشهر الطامات ، فلعن الله كل من باشرها ، وأمر بها ، ورضى بشيء منها ، ولا تقبل الله منه صرفاً ، ولاعدلا ، وجعله من ( الأخسرين أعمالا ، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا!) وجملة ما جرى فى ذلك أفيزبد (لعنه الله) لما بويع لم يكن له هم إلا تحصيل بيعة الحسين « رضى الله عنه » والنفر الذي حذره أبوه منهم ، فأرسل إلى الوليد بن عتبة بن أبى سفيان . وهو يومئذ أمير المدينة ، يأمره بأخذ البيعة عليهم . فاستدعاهم ، فخضر الحسين « عليه السلام » عنده ، فأخبره بموت معاوية « رضى الله عنه » ودعاه إلى البيعة ، فقال له الحسين « عليه السلام » مثلي لا يبايع سرآ ، ولكن إذا اجتمع الناس نظرنا ونظرت . ثم خرج الحسين « عليه السلام » من عنده . وجمع أصحابه . وخرج من المدينة قاصداً مكة . متأبياً من بيعة يزيد ، آنفاً من الانخراط في زمرة رعيته ، فلما استقر بمكة اتصل بأهل الكوفة تأبيه من يعة يزيد. وكانوا يكرهون بني أمية،خصوصاً يزيد.لقبح سيرته ، ومجاهرتهبالمعاصي. واشتهاره بالقبائح . فراسلوا الحسين «عليه السلام» وكتبوا إليه الكتب ، يدعونه إلى قدوم الكوفة . ويبـذلون له النصرة على بني أميــة . واجتمعوا وتحالفوا على ذلك . وتابعوا الكتب إليه في هذا المعنى . فأرسل إليهم ابن عمه مسلم بن عقيل بن أبى طالب « رضى الله عنه » فلما وصل إلى الـكوفة فشا الخبر إلى عبد الله بن زياد ( لعنه الله ) وأحله دار الخزى ؛ وكان يزيد قد أمره على الـكوفة • حين بلغه مراسلة أهلها الحسين « عليه السلام » وكان هسلم قد النجآ الي دار هاني بن عروة « رضي الله عنـه » وكان من أشراف أهـل الـكوفة . فاستدعاه عبيد الله بن زياد . وطابه منه فأبى . فضرب وجهه بالقضيب فهشمه ،

ثم أحضر مسلم بن عقيل « رضى الله عنهما » فضربت عنقه فوق القصر ، فهوى رأسه ، وأتبع جثته رأسه . وأما هانى فأخرج إلى السوق فضربت عنقه . وفي ذلك يقول الفرزدق :

وإن كنت لاتدرين ماالموت فانظرى إلى هانيء في السوق وابن عقيل إلى بطل قد هشم السيف وجهه وآخر بهسوى من طار قتيسل تم إن الحسين « عليه السلام » خرج من مكة . متوجها الى الكوفة ، وهو لا يعلم بحال مسلم . فلما قرب من الكوفة علم بالحال . ولقيه ناس فأخبروه الخبر وحذروه. فلم يرجع ، وصم على الوصول إلى الكوفة ، لأم هو أعـلم به من الناس، فأرسل ابن زياد اليه عسكراً . أميره عمر بن سعد بن أبي وقاص ، فقاتل الحسين « عليه السلام » وأصحابه ، حين التتى الجمعان ، فتالا لم يشاهد أحد مثله ، حتى فنى أصحابه . و بقى هو « عليهالسلام » وخاصته ، فقاتلوا أشدقتال آهالناس ثم قتل الحسين « عليه السلام » قتلة شنيعة . ولقد ظهر منه « عليه السلام » من الصبر، والاحتساب؛ والشـجاعة. والورع. والخبرة التامـة بأكداب الحرب. والبلاغة. ومرف أهله وأصحابه « رضى الله عنهم » من النصر له . والمواساة بالنفس. وكراهية الحياة بعده ، والمقاتلة بين يديه عن بصيرة . مالم يشاهد مثله. ووقع النهب والسبى فى عسكره وذراريه «عليهه السلام » ثم حمل النساء ورأسه « صلوات الله عليه » إلى يزيد بن معاوية بدمشق . فجعل ينكت ثنايا الحسين «عليه السلام " بالقضيب . تم رد نساءه إلى المدينة .

وكاز قتل الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء . مى سنة إحدى وستين. فر شرح كيفية وقعة الحرة ك

ثم ثنى بقتال أهل مدينة سيدنا رسول الله صبوات لله عليه وسلامه ، وهي وقعة الحرة . بالحاء المنتوحة . غير معجمة .

ومبدأ الأمر غيها أن "هل مدينة كرهوا خلافة يزيد. وخلموه وحصروا من كان بها من ببي أمية وأخافوهم فأرس بنو "مية رسولا لي يزيد ، يعلمه حالهم. فاما وصل الرسول إلى يزيد وأخبره بذلك . تمتل: (طويل)

لقد بدلوا الحلم الذي في سجيتي فبدلت قومي غلظة بليان! ثم ندب إليها عمرو بن سميد فأحجم عنها، وأرسل يقول له: إلى قدضبطت لك الأمور والبلاد .وأما الآن إذ صارت دماء قريش تهراق بالصعيد . فلاأحب أَنْ أَتُولَى ذَلَكَ . فنسدُّب عبيد الله بن زياد لذلك فاعتــذر ، وقال : والله لاجمعتها للفاسق! أقتل ابن رسول الله « صلى الله عليه وسلم » وأغزو مدينته والكعبة؟! فندب إليها مسلم بن عقبة المرى ، وكان شيخاً كبيراً مريضا ، إلا أنه كان أحد جبابرة العرب وشياطينهم ، وقيل ان أباه قال له : إن خالفك أهل المدينة فارمهم بمسلم بن عقبة ، فتوجه إليها مسلم بن عقبة ، وهو مريض ، فحاصرها من جهـة الحرة ، وهو موضع بظاهر المدينة ، فنصب لمسلم بن غقبة كرسي بين الصفين وجلس بحرض أصحابه على القتال ، حتى فتحها ، وقتل فى تلك الوقعــة جماعة من أعيانها . فيقال إن آبا سعيد الخدري « رضي الله عنه » صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله » خاف ، فأخذ سيفه وخرج إلى كهف هناك ، ليدخل إليه، ويعتصم به ، فتبعه بعض أهل الشأم ، نخافه أبو سـ عيد ، وسل سيفه عليه ليروعه فسل الاخر سيفه ، فلما وصل إلى أبى سعيد قال له : ( لنن بسطت يدك إلى لتقتلني ما أنا بباسط يدى إليك لا قتلك ) فقال له الشأمى من أنت قال : أنا أبو سميد قال: صاحب رسول الله؟ قال: نعم. فضى وتركه ، ثم أباح مسلم بن عقبة المدينة ثلاثاً: فقتل ، ونهب . وسبى ! فقيل إن الرجل من أهل المدينة \_ بعــدذلك \_ كان إذا زوج ابنته لايضمن بكارتها ، ويقول : لعلها قد اقتضت في وقعة الحرة! وسمى مسلم بن عقبة مسرقا .

المرح كيفية غزو الكعبة مج

ثم ثلث يزيد بغزو الكعبة . فأمر مسلم بن عقبة بقصدها وغزوها ، بعد فراغه من أمر المدينة . فتوجه مدلم إليها ، وكان عبد الله بن الربير بها ، وقد دعا الى نقسه . و تبعه أهل مكة . فمات مسلم فى الطريق . واستخلف على الجيش رجلا . كان يزيد أوصاه بتأميره إن هلك . فضى بالجيش إلى مكة وحصرها ، وبرزابن الربير اليه فى أهل مكة . و نشبت الحرب . وقال راجز أهل الشأم :

( رجز )

خطارة مثل الفنيق المزبد يرمي بهاأعواد هذا المسجد وبينما (١)هم في ذلك إذ ورد نعي يزيد ، فرجعوا .

﴿ ثم ملك بعده ابنه معاوية بن نزيد بن معاوية ﴾

كان صبياً ضعيفاً ، ملك أربعين يوماً ، وقيسل ثلاثة أشهر ، ثم قال للناس : إنى ضعفت عن أمركم ، فالتمست لكم مثل عمر بن الخطاب « رضى الله عنه » فلم أجد ، فالتمست ستة مثمل أهل الشورى فلم أجد ؛ فأنتم أولى بأمركم ، فاختاروا له من أحببتم . فما كنت لأتزودها ميتاً . وما استمتعت بها حياً . ثم دخل داره ، وتغيب أياماً ومات . وقيل : مات مسموما . وليس له من الأخبار ما يؤثر .

يزيم ملك بعده سروان بن الحسكم به

هو مروان بن الحكم بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف . ولما مات معاوية بن يزيد بن معاوية ماج الناس . فأراد أهل الشأم بنى أمية ، وأراد غيرهم عبد الله بن الزبير . ثم غلب من رأيه فى بني أمية . لكنهم اختلفوا فيمن يولونه ، فمال ناس منهم إلى خالد بن يزيد بن معاوية . وكان فصيحاً بليغاً ، وقيل إنه أصاب عمل الكيمياء . وكان صبياً ، ومال ناس إلى مروان بن الحكم . لسنه وشيخوخته . وكرهوا خالداً لصبوته . ثم بايعوا مروان ، وقاد الجنود ، وفتح مصر ، وكان يقال له : ابن الطريد . وذلك لأن أباه الحكم . طرده رسول الله عليه وسلم » عن الدينة .

فلما ولى عثمان بن عفان « رضى الله عنه » رده ليه ، وأنكر المسلمون ذلك منه ، فاحتج بأن رسول الله على الله عليه وآله ، وعده برده ، ورويت أحاديت وأخبار في لعنة الحكم بن العاص ، ولعنة من فى صنبه ، وضعفها قوم ، وكان من أراد ذم مروان وعيبه . يقول له يا ابن الزرقاء . قالوا : وكانت الزرقاء جدتهم من فوات الرايات . التي يستدل مها على بيوت بغايا . في الجاهلية . فلذلك كانوا بذمون بها . وكان مروان حين بويع قد تزوج أم خالد . زوجة يزيد بن معاوية . ليصغر بها . وكان مروان حين بويع قد تزوج أم خالد . زوجة يزيد بن معاوية . ليصغر

<sup>(</sup>١) الزيادة من المصحح .

بذلك شأن خالد ، فيسقط عن درجة الخلافة ، فدخه فالد يوماً على مروان ، فقال له مروان : يا ابن الرطبة ، ونسبه إلى الحمق ، ليصغر أمره عند أهل الشأم . فغجل خالد ، ودخل على أمه ، وأخبرها بما قال له مروان . فقالت : لا يعلمن أحد أنك أعلمتنى ، وأنا أكفيك . ثم إن مروان نام عندها ليلة ، فوضعت على وجهه وسادة ، ولم ترفعها حتى مات ، وأراد ابنه عبدالملك أن يقتلها ، فقيل له يتحدث الناس أن أباك قتاته امرأة ، فتركها . وكانت ولاية مروان تسمة أشهر وبعض شهر ، وذلك تأويل قول أمير المؤمنين : « إن له إمرأة كلعقة الكلب أنفه ». وفي تلك الأيام أخذت الشيعة بتأر الحسين « عليه السلام » .

# ﴿ شرح كيفية ذلك على وجه الاختصار ﴾

لما هدأت الفتنة بعد قتل الحسين «عليه السلام» وهلك يزيد بن معاوية . اجتمع ناس من أهل الكوفة ، وندموا على خذلاتهم الحسين «عليه السلام» ومقاتلتهم له ، و فصرهم لقتلته بعد إرسالهم إليه ، واستدعائهم منه القدوم عليهم وبذلم له النصر . و قابوا من ذلك ، فسموا التو ابين ، ثم إنهم تحالفوا على بذل نقوسهم وأموالهم في الطلب بناره ، ومقاتلة قتلته . و إقرار الحق مقره ، في رجل من آل بيت نبيهم «صلوات الله عليه وسلامه » وأمروا عليهم رجلامهم ، يقال له سليان بن صرد « رضي الله عنه » فكاتب الشيعة بالا مصار . يندبهم إلى ذلك ، ف سليان بن صرد « رضي الله عنه » فكاتب الشيعة بالا مصار . يندبهم إلى ذلك ، فأجابوه بالموافقة والمسارعة . ثم ظهر في تلك الأيام المختار بن عبيد الثقني . وكان رجلا شريقاً في نفسه . عالى الهمة . كريماً . فدعا إلى محد بن على بن أبى طالب «عليه السلام » وهو المعروف بابن الحنفية . وكانت تلك الأيام أيام فتن . وذلك أن مروان كان خليفة بالشأم ومصر . مبايعاً ، جالساً على سرير المالك . وعبد الله أبى عبيد بالكوفة بالمحروف و معه الناس والجنود والسلاح . وقد أخر ج أمير الكوفة أبى عبيد بالكوفة ، ومعه الناس والجنود والسلاح . وقد أخر ج أمير الكوفة عنها . وصار هو أميرها . يدعو إلى محد بن الحنفية .

ثم إن المختار قويت شوكته . فنمتك بقتلة الحسين ، فضرب عنق عمر بن سعدوابنه. وقال : هذا بالحسين وابنه على . ووالله لو قتلت به ثلثي قريش ماوفوا بأنمله من أنامله اثم إن مروان أرسل عبيدالله بن زياد في جيش كثيف ، فأرسل إليه المختار إبراهيم بن مائك الاشتر . فقتله بنواحي الموصل . وأرسل برأسه إلى المختار ، فألتي في القصر . فقيل إن حية دقيقة تخطت رءوس القتلي ، و دخلت في فم عبدالله ، فخرجت من منخره ، ثم دخلت في منخره . فخرجت من فيه ، فعلت ذلك مراراً ، ثم إن عبد الله بن الزبير أرسل أخاه مصعباً وكان شجاعاً ليلى المختار فقتله . ومات مروان بن الحكم في سنة خمس وستين . و بويع ابنه عبد الملك.

#### ( ثم ملك ابنه عبد الملك بن مروان )

كان عبد الملك لبيباً ، عاقلا ، عالماً ، ملكا ، جباراً قوي الهيبة . شديد السياسة حسن التدبير للدنيا . في أيامه نقل الديوان من الفارسية إلى العربية ، واخترعت سيافة المستعمرين ، وهو أول من نهى الرعية عن كثرة الحديث بحضرة الخلفاء ومراجعتهم ، وكانوا يتجرءون عليهم ، وقد تقدم شرح ذلك ، وهو الذي سلط الحجاج بن يوسف على الناس ، وغزا الكعبة ، وقتل عبد الله بن الزبير ، وأخاه مصعباً من قبل ،

ومن ظريف ما وقع فى ذلك أن عد الملك لما أرسل يزيد بن معاوية الجيش. لقتال أهل المدينة ، وغزو الكعبة ، امتعض عبدالملك من ذلك غاية الامتعاض ، وقال : ليت السماء انطبقت على الأرض : فاما صار خليفة فعلى ذلك وأشد منه ، فانه أرسل الحجاج لحصار ابن الزبير وغزو مكة ، وكان عبد الملك قبل الخلافة أحد فقهاء المدينة ، وكان يسمى حمامة المسجد ، لمداومته تلاوة القرآن ، فلما مات أبوه ، وبشر بالخلافة ، أضبق المسحف ، وقال : (هذ فرق بيني وبينك ) وتصدى لامور الدنيا ، وقيل إله قال يوماً نسعيد بن السبب : ياسعيد ، قد صرت أفعل الخير ، فلا أسر به وأصنع الشر ، ولا أساء به ، فتال له سعيد بن المسبب :

في أيامه فتل عبد الله بن الزبير وأحود مصعب مير العراق

فاما عبد لله بن نزير دنه كان قد البسم بمكذ وبايمه أهل الحجاز . وأهل العراق . وكان عضيم المتح . سدك لم ينم أمرد. فرسل الحجاج إليه لحاصره بمكه

ورئي الكعبة بالمنجيق وحاربه ، وخذله أهله وأصحابه ، فدخل على أمه وقال لها : با أمت ، قد خذلني الناس حتى ولدى وأهلى ، ولم يبق معى غير نقر يسير ومن ليس عنده أكثر من صبر ساعة . والقوم يعطوني ما أردت من الدنيا ، فا رأيك ؟ فقالت له : أنت أعلم بنفسك ، إن كنت تعلم أنك على حق فامض لشأنك ولا تمكن من رقبتك غلمان بني أمية ، وإن كنت إنما أردت الدنيا، فبئس العبد أنت ! أهلكك نفسك ومن معك ، وكم خلودك في الدنيا ؟ القتل أحسن . فقال : يا أمت إني أخاف إن قتلوني أن يمثلوا بي . قالت : يا بني ، إن الشاة لا يضرها سلخها بعد ذبحها ، وما زالت تحرضه بهذا وأشباهه حتى خرج ، فصمم على المناجزة فقتل ، وأرسل الحجاج بالبشارة إلى عبد الملك ، وكان ذلك سنة ثلاث وسيمين.

وأما أخوه مصعب بن الزبير أمير العراق . فكان شجاعاً ، جيلا ، جليل القدر محدماً . تزوج سكينة بنت الحسين « عليه السلام» وعائشة بنت طلحة ، وجمعهما في داره وكانتا من أعظم النساء قدرا ومالا وجالا . فقال عبد الملك يو مالجلسائه من أشجع الناس ؛ قالوا : أنت . فقال : لا لكن اشجع الناس من جمع في داره بين عائشة بنت طلحة . وسكينة بنت الحسين « يعني مصعباً » ثم تجهز عبد الملك لقتال مصعب ، ودع زوجته عاتكة بنت يزيد بن معاوية فلما ودعها بكت فبكي جواريها لبكائها. فقال عبد الملك : قاتل الله كثير عزة !كانه شاهد هذا حين قال:

(الطويل)

إذا ما أراد الغزو لم ينن همه حصان عليها نظم در يزينها نهته فاما لم تو النهي نافعاً بكت فبكي مما شجاها قطينها

ثم الر إلى حرب مصمب ، فالتقيا بأرض دجبل . فاقتتلوا قتالا شديداً وقتل مصعب ، ودنت في سنة إحدي وسبعبن .

وكان عبد الملك أديماً ذكياً فاضلا. قال الشعبى: ما ذاكرت أحداً إلاوجدت لى الفضل عابيه . إذ عبد الملك أر مرران ، فابى ما ذاكرته حديثاً إلا زادنى فيه . ولا شعراً إلا زادنى فيه . ولا شعراً إلا زادنى و . . .

وقيل أمبد الماث: لتد تسرع "يت النيب. قال: شيبني صــمود المنابر،

والخوف من اللحن . وكان اللحن عندهم فى غاية القبح . ومن آرائه ما أشاربه وهو صبى \_ على مسلم بن عقبة المرى ، حين أرسله يزيد بن معاوية لقتال أهل لمدينة ، فوصلها و بنو أمية محاصرون بها ، ثم أخرجوا ، فلما لقيهم مسم بن عقبة استشار بعبد الملك بن مروان ، وكان حدما . فقال له : الرأى أن تسير بمن معك ، فاذا انتهيت الى أدنى نخلها نزلت ، فاستظل الناس فى ظله ، وأ كلوا من صفوه ، فاذا أصبحت مضيت ، وتركت المدينة على اليسار ثم درت بها حتى تأتيهم من قبل الحرة مشرقا ، ثم تستقبل القوم ، فاذا استقبلتهم \_ وقد ظلمت الشمس عليهم — طلمت بين أكتاف أصحابك ، فلا تؤذيهم ، بل يصيب أهل المدينة أذاها ، ويرون من ائتلاف بيضكم ، وأسنة رماحكم ، وسيوفكم ودروعكم ، مالا ترونه أنتم ، ماداموا مغربين . ثم قاتلهم واستمن بالله . وقال عبد الملك يوماً لجلسائه : ما تقولون في قول القائل ؟ :

أهيم بدعد ما حييت ، فان أمت فواحربا ممن يهيم بها بعدى قالوا : معنى حسن · قال : هذا ميت كثير الفضول ، ليس هذا معنى جيدا . قالوا : صدقت . قال : فكيف كان ينبغى أن يقول ؟ فقال رجل منهم : كان ينبغى أن يقول ؟ فقال رجل منهم : كان ينبغى أن يقول :

أهيم بدعد ما حييت ؛ فان أمت أوكل بدعد من يهيم بها بعدى . قال عبد الملك : هــذا ميت ديوث . قالوا : فكيف ينبغى أن يكون ؟ قال كان ينبغى أن يقول :

أهيم بدعد ما حييت . فان أمت فلا صلحت دعد لذى خلة بعدى ! قالوا : أنت « يا أمير المؤمنين » أشعر الثلاثة . ولما اشتد مرضه قال أصعدو في على شرف . فأصعدوه إلى موضع عال . فجه على يتنسم الهواء ثم قال : يادنيا ما أطيبك ! إن طويلك لقصير ! وان كثيرك لحقير : وان كنامنك لني غرور ! وتمثل بهذين البيتين :

إن تناقش يكن نقاشك يارب عذاباً . لاطوق لى بالعذاب ! أو تجاوز فأنت رب صفوح عن مسىء ذنوبه كالتراب ! ولما مات صلى عليه ابنه الوليد . فتمتل هشام ابنه الآخر :

( طويل )

ف كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدما ؛ فقال له الوليد: اسكت فأنت تتكلم بلسان شيطان . ألا قلت كماقال الآخر: (طويل)

إذا سيد منا مضى قام سيد فتول لما قال الكرام فعول! وأوصي عبد الملك بن مروان أخاه عبد العزيز ، حين مضى الى مصر أميراً عليها. فقال له ابسط بشرك ، وألن كنفك ، وآثر الرفق فى الأمور ، فانه أبلغ بك ، وانظر حاجبك : فليكن من خير أهلك ، فانه وجهك ولسانك ، ولا يقفن أحد ببابك إلا أعلمك مكانه ، لتكون أنت الذى تأذن له أو ترده . وإذا خرجت إلى مسكل فابداً بالسلام ، يأنسوا بك ، وتثبت في قلوبهم محبتك ، واذا انتهى إليك مشكل فاستظهر عليه بالمشاورة ، فامها تفتح مفاليق الامور . وإذا سخطت على أحد فأخر عقو بته ، فانك على العقوبة بعد التوقف عنه ، أقدر منك على ردها بعد إمضائها . وكانت وفاته سنة ست وثمانين .

#### ﴿ ثُم ملك ابنه الوليد ﴿

كان الوليد من أفضل خلفائهم سيرة عند أهل الشأم ، بنى الجوامع : جامع دمشق . وجامع المدينة « على ساكنها أفضل السلام » والمسجد الاقصى ، وأعطى المجذمين . ومنعهم من سؤال الناس . وأعطى كل مقعد خادماً ، وكل ضرير قائداً ، وفتح فى خلافته فتوحاً عظاماً . منها الاندلس . وكاشغر . والهند . وكان شديد السكاف بالعارات والابنية . واتخاذ المصانع والضياع ، وكان الناس يلتقون فى زمانه فيسأل بعضهم بعضاً عن الابنية والعارات . وكان أخود سلمان بحب الطعام والنكاح . فكان الناس فى خلافته إذا التقوا . سأل بعضهم بعضاءن الطعام والنكاح . وكان عبد العزيز صاحب عبادة وتلاوة فكان الناس إذ تلاقوا فى أيامه . وكان عمر بن عبد العزيز صاحب عبادة وتلاوة فكان الناس إذ تلاقوا فى أيامه . سأل بعضهم بعضا : ماوردك الملية ؟ وكم تحفظ من القرآن ؟ وكم تقوم من الشهر ؟ وهدنا من خواص الملك التي تقدم شرحها . وكان لحاناً : لا يحسن النحو . فدخل عليه يوماً بعض الاعراب . فتة رب إليه بقرابة بينه وبينه . فقال له الوليد : فدخل عليه يوماً بعض الاعراب . فتة رب إليه بقرابة بينه وبينه . فقال له الوليد : فدخل عليه يوماً بعض الاعراب . فتة رب إليه بقرابة بينه وبينه . فقال له الوليد : بعض من ختنك ؟ وفتح النون ، فظن الاعرابي أنه يسأل عن الختان . فقال : بعض من ختنك ؟ وفتح النون ، فظن الاعرابي أنه يسأل عن الختان . فقال : بعض من ختنك ؟ وفتح النون ، فظن الاعرابي أنه يسأل عن الختان . فقال : بعض

الأطباء . فقال له سليمان أخوه : انما يقول لك « أمسير المؤمنين » من ختنك ؟ وضم سليمان النون : فقال الاعرابي : نعم ختني فلان ، وذكر قرابته .

وعاتبه أبوه عبد الملك على اللحن ، وقال له : إنه لا يلى العرب إلا من يحسن كلامهم . فدخل الوليد بيتاً ، وأخـذ معه جماعة من علماء النحو ، وأقام مدة يشتغل فيه ، فخرج أجهل مما كان يوم دخوله . فلما بلع ذلك عبد الملك قال : قد أعذر .

## ﴿ ثم ملك بعده أخوه سليان بن عبد الملك ﴾

كانت أيامه ذات فتوح متوالية . وكان غيوراً شديد الفيرة ، وكان نهماً . فيقال إن الطباخ كان يأتيه بالشواء . فلا يصبر حتى يبرد ، فيأخذه بكمه . وكان فصيحاً بليفاً .

#### يز وهاهنا وضع حكاية أثغ

(قال الأصمى") كنت مرة أفاوض هرون الرشيد . فجرى حديث أصحاب النهم ، فقلت : كان سليمان بن عبد الملك شديد النهم . وكان إذا أناه الطباخ بشواء تلقاه فأخده بأكامه . فقال الرشيد : ما أعلمك « يا أصمعى " » بأخبار الناس القد اعترضت منذ أيام جباب سليمان ، فوجدت أثر الدهن في أكامها . فظننته طبيباً . قال الأصمعي " : ثم أمر لي بجبة منها . وقيل إن سايمان لبس يوماً حلة خضراء . وعمامة خضراء ، ونظر في المرآة فقال : أنا الملك الفتي . ثم نظرت إليه جارية من جواريه . فقال : ما تنظرين ؛ قالت :

أنت نعم المناع لوكنت نبقى غير أن لا هاء الانسان الميس فيما عسمته فيك عيب كان في "ناس غير أنك فان الميس فيما عسمته فيك عيب كان في "ناس غير أنك فان المي تمض الا جمعة واحدة حتى مت وكانت وفاته في سمة تسع وتسعين عشم ملك بعده عمر بن عبد نعريز بن مروان كم

لما مرض سایمان بن عبد المنت مرصته بی مات فیه ، عزم علی أن یبایع ببعض أولاده . ومه ه عض صحامه . وقال له یا آه بر المؤمنین به مم یحفظ الخلیفة فی قبره أن یستحفظ عی ناس رجلا صاحباً . فقد سیمان : مستحیر الله

وأفعل . ثم استفاره في عمر بن عبد العزيز ، فأشاروا عليه به ، وأتنى عليه فيراً ، فكتب سليان عهده إلى عمر بن عبد العزيز ، وختمه ، ودعا أهل بيته ، وقال : وايعوا لمن قد عهدت إليه في هذا الكتاب ، ولم يعلمهم به ، فبايعوا ، ثم لما مات جمهم ذلك الرجل الذي أشار عليه بعمر بن عبد العزيز ، وقد كتم موت سليان عنهم ، وقال لهم بايعوا مي أخرى ، فبايعوا ، فلما علم أنه قد أحكم الأمر ، أعلمهم عوت سلمان .

وكان عمر بن عبد العزيز من خيار الخلفاء ، عالماً ، زاهداً ، عابداً ، تقياً ، ورعاً ه سارسيرة مرضية ، ومضى حيداً ، هو الذى قطع السب عن أمير المؤمنين « صلوات الله عليه وسلامه » وكان بنو أمية يسبونه على المنابر ، قال عمر بن عبد العزيز : كان أبي عبد العزيز بن مروان يم فى خطبته يهذه هذاً ، حتى إذا وصل إلى ذكر أمير المؤمنين على « عليه السلام » تتعتع ، قال : فقلت له ذلك ، فقال : يا بنى " ، أدركت هذا منى ؟ قلت : نع ، قال : يا بنى " ، اعلم أن المعوام لو عرفوا من على بن أبى طالب ما نعرفه نحن ، لتفرقوا عنا إلى ولده ، فلما ولى عمر بن عبد العزيز الخلافة قطع السب " ، وجعل مكانه قوله تعالى : ( إن الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذى القربى ، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ، يعظكم لعلكم تذكرون ) . ومدحه الشعراء على ذلك . فمن مدحه على ذلك كثير يعق شوله :

وليت فلم تشتم علياً ، ولم تخف برياً ، ولم تتبع مقالة مجرم وقلت فصدقت الذي قلت بالذي فعلت . فأضحى راضياً كل مسلم وقد لبست لبس الهلوك ثيابها وأبدت لك الدنيا بخد ومعصم وتومض أحياناً بعين مريضة وتبسم عن مشل الجمان المنظم فأعرضت عنها مشمئزاً كأنما سقتك مدوفاً من سمام وعلقم وقد كنت منها في جبال أرومها ومن بحرها في زاخرالسيل مفهم ورثاه الشريف الرضى الموسوى بقوله :

(خفيف)

يا ابن عبد العزيز لو بكت العيـــن فتى من أمية لبكيتك أنت أنقذتنا من السب والشتـــم فلو أمكن الجزاء جزيتك غير أنى أقول إنك قد طبيت وإن لم يطب ولم يزك بيتك دير سممان لاعدتك الغوادى خير ميت من آل مروان ميتك وإليه الاشارة بقولهم الأشج والناقص أعدلا بني مروان.

وسيجيءذلك الناقص فيما بعد ، إن شاء الله تعالى . وكانت وفاته بدير سمعان في سنة إحدى ومائة .

﴿ ثم ملك بعده يزيد بن عبد الملك ﴾

كان خليع بنى أمية . شغف بجاريتين : اسم إحداها سلامة، واسم الأخرى حبابة . فقطع معهما زمانه، ، قالوا فغنت يوماً حبابة : (كامل)

بين التراقى واللهاة حرارة ما تطمن ولا تسوغ فتبرد

فأهوى يزيد بن عبد الملك ليطير ، فقالت : « يا أمير المؤمنين »لنافيك حاجة ، فقال : والله لأطيرن . قالت : فعلى من تدعو الامة قال : عليك . وقبل يدها ، نخرج بعض خدمه وهو يقول : سخنت عينك فما أسخنك ! فانظر إلى هذا وإلى أبيه عبد الملك . حين خرج إلى قتال مصعب بن الزبير ، وصدته عاتكة بنت يزيد بن معاوية ، فلم يلتفت إليها . واستشهد بذينك البيتين . وقد سبق شرح ذلك فى ترجمة عبد الملك بن مهوان . ولم تكن دولة يزيد طائلة ولا وقع فيها من الفتوح والوقائع ما تحسن حكايته ، وكانت وفاته فى سنة خس ومائة عشقاً وصباية .

هِ ثم ملك بعده أخوه هشام بن عبد الملك ﴾

كان هشام بخيلا: شديد البخل. إلا أنه كان غزير العقل، عفيفاً. امتدت أيامه. وجرى فيها وقائع . فمن وقائعها الشهيرة قتل زيد بن على بن الحسين بن على ابن أبى طالب عليه السلام "

الله المعند مقل زيد بن على بن الحسين إمام الزيدية ، رضى الله عنه كفر كان زيد من عظاء أهل لبيت اعليهم السلام عنها وزهدا ، وورعا . وشجاعة وديناً وكرما . وكان دائماً يحدث نفسه بالخلافة .ويرى أنه أهل لذلك وما زال هذا المعنى يبردد في نفسه . ويظهر على صفحات وجهه . وفلتات لسأنه . حي كانت أيام هشام بن عبد الملك فتهمه بوديعة لخالد بن عبد الله القسرى ،

أمير الكوفة ، فحمله إلى يوسف بن عمر ، أميرها فى ذلك العصر ، فاستحلفه أن ما لخالد عنده مالا، وخلى سبيله ، فخرج ليتوجه إلى المدينة،فتبعه أهلاالكوفة، وقالوا له : أين تذهب ( يرحمك الله ) ومعك مائة ألف سيف، نضربها دونك ، وليس عندنا من بني أمية إلا نفر قليل ، لوأن قبيلة واحددة منا صمدت لهم لكفتهم باذن الله، ورغبوه بهذا وأمثاله، فقال لهم: ياقوم. إنى أخاف غدركم، فانكم فعلتم بجدى الحسين «عليه السلام»مافعلتم، وأبي عليهم، فقالوا: نناشدك الله إلا مارجعت، ونحن نبذل أنفسنا دونك، ونعطيك من الاعان والعهو دوالمواثيق ما تثق به ، فانا نرجو أن تكورن المنصور ، وأن يكون هذا الزمان الذى يهلك فيه بنى أميرة، فلم يزالوا به حتى ردوه، فلما رجع إلى الكوفة أقبلت الشيعة تختلف اليه. يبايعونه. حتى أحصى ديوانه خمسة عشر ألفاً من أهل الكوفة، سوى أهل المدان . والبصرة. وواسط ، والموصل ، وأهل خرسان ، والري . وجرجان . والجزيرة وأقاموا بالكوفة شهوراً . ثم لما نم الأمر لزيد . وخفقت الالوية على أسه قال: الحمد لله الذي أكمل لى ديني، والله اني كنت أستحيى من رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن أرد عليه الحوض غداً ،ولم آم فى أمته بمعروف ولم أنه عن منكر! فلما اجتمع الناس مع زيد أظهر أمره ونابذ منخالفه. فجمع له يوسف بن عمر جموعا وبرز إليه وعبى كل منهما أصحابه والتتى الفريقان، وحرى بينهم قتال شديد. فتفرق أصحاب زيد عنه، وخذلوه، فبتى في شر ذمة يسبرة . فأبلى هــو « رضى الله عنه » بلاء حسنا ، وقاتل قتالا شديداً ، فجاء سهم . فأصاب جبينه . فطلب حدد اداً . فنزع السهم من جبينه . فكانت فيه نفسه فمات ، رضى الله عنه » من ساعته ، فحفر له أصحابه في ساقية ، ودفنوه فيها، وأجروا الماء على قبره . خوفا أن يمثلوا به . فلما استظهر يوسف بن عمر . أمير الكوفة . تطالب قبر زيد ، فلم يعرفه . فدله عليه بعض العبيد فنبشه . وأخرجه فصلبه . فبتى مدة مصلوبا . ثم أحرق وذري رماده فى الفرات « رضى الله عنه . وسلم عليه " ولعن ظالميه وغاصبيه حقه . فلقد مضى شهيداً مظلوما . وفي أيامه أنبثت دعاة بني العباس في البلاد الشرقية . و تحركت الشيعة خفية . و وغزت جنود هشام الترك بما وراء النهر. وكانت لجنودد الغلبة. ثم بعد ذلك قتل خاقان

#### ﴿ ثم ملك بعده الوليد بن يزيد بن عبد الملك ﴾

كان من فتيان بنى أمية ، وظرفائهم ، وشجعانهم ، وأجوادهم . وأشدائهم ، منهمكا في اللهو والشرب ؛ وسماع الفناء ، وكان شاعراً محسنا ، له أشعار حسنة ، في العتاب والغزل . ووصف الحمر . فمن جيد شعره ما كتبه إلى هشام بن عبد الملك ، وقد عزم على خلعه . وكان هشام لما رأى استهتار الوليد بالمعاصى ، وعكوفه على اللذات ، طمع في الخلافة لابنه ، وأراده على أن يخلع نفسه ، وتناوله ، بلسانه ، وتهدده . فكتب إليه الوليد بن يزيد : (طويل)

كفرت يدا من منع لو شكرتها جزاك بها الرحمن ذو الفضل والمن رأيتك تبنى جاهداً في قطيعتى ولوكنت ذاحزم فلامت ما تبنى أراك عبى الباقين تجنى ضغينة فياويحهم إن متمن شر ماتجنى كأنى بهم بوما وأكثر قولهم: ألاليت أنا . حيز \_ ياليت \_ لايننى وقد سرق الناس معانيه وأودعوها أشعارهم . فمن سرق معانيه أبونواس وقد سرق الناس معانيه وأودعوها أشعارهم . فمن سرق معانيه أبونواس وقد سرق الناس معانيه وأودعوها أشعارهم . فمن سرق معانيه أبونواس وقد سرق الناس معانيه وأودعوها أشعارهم .

أخذ معانيه في وصف الحمر . أخذ معانيه في وصف الحمر .

(ومما يحكي عن الوليد بن يزيد) أنه استفتح فألا في المصحف ، نخرج (واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد) فألقاه ، ورماه بسهام . وقال : (وافر) تهددني بجبار عنيد نعم أنا ذاك جبار عنيد إذاماجئت ربك بومبعث فقل يارب خرقني الوليد

( فلم يلبث بعد هذا إلا يسيراً حتى قتل ) . وكان السبب فى قتله أنه كان قبل الخدلافة على ما وصفنا من اللهو والشرب . وانهاك حرمات الله عز وجل ، فلم أفضت إليه الخلافة لم بزدد إلاالهما كافى اللذات . واستهتاراً بالمعاصى . وضم إلى ذلكما ارتكبه من إغضاب أكابرأهه . والاساءة إليهم ، وتنفيرهم ، فاجتمعوا عليه من أعيان رعيته . وهجموا عليه وقتلوه ، وكان المتولى نذلك يزبد بن الوئيد الن عبد الملك . وذاك في سنة ست وعشرين ومائة .

به تم ملك بعدد بزيد بن نوليد بن عبد الملك أبيخ

كان يظهر التسك. وكان يقال به قدري . وسمى الناقص . لأنه نقص من

أعطيات أهل الحجاز ماكان قد زادهم الوليد بن يزيد بن عبد الملك ، فسمى الناقص لهذا السبب . ولما بويع بالخلافة خطب الناس ، وقال لهم كلاما حسنا ، أنا مثبتة هاهنا لحسنه . خطبهم وذكر الوليد بن يزيد وإلحاده ، وقال : سيرته كانت خبيئة . وكان منتهكا لحرمات الله ، فقتلته ، ثم قال : أيها الناس إن له على الأأضع حجراً على حجر ، ولا لبنة على لبنة ، ولا أكرى نهراً . ولا أكنر مالا ، ولا أنقل مالا من بلد إلى بلد ، حتى أسد ثغره ، وخصاصة أهله . بما يغنيهم ، فما فضل منه نقلته إلى البلد الآخر الذي يليه ولا أغلق بابي دونكم ، ولكم أعطياتكم في كل سنة ، البلد الآخر الذي يليه ولا أغلق بابي دونكم ، ولكم أعطياتكم في كل سنة ، وأرزاقكم كل شهر ؟ حتى يكون أقصا كم كأدناكم ، فان وفيت لكم بما قلت فعليكم بالسمع وإلطاعة وحسن الموازرة ، وإن لم أن فلكم أن تخلعوني ، إلا فعليكم بالسمع وإلطاعة وحسن الموازرة ، وإن لم أن فلكم أن تخلعوني ، إلا فعليكم من نفسه ماقد بذلت لكم ، وأردتم أن تبايعوه ، فأنا أول من يبايعه معكم ، إنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .

أقول إن هذا الكلام حسن بالنسبة الى ذلك الزمان؟ وإلى اصطلاح أهله ، فان هذه الشرائط هي التي كانت معتبرة عندهم . في استحقاق الرياسة ، فأما في هذا العصر ، فلو افتخر ملك من الملوك بانه لا يكري نهراً ، ولا يضع حجراً على حجر، أو ندب رعيته إلى تمليك غيره ،لعد سفيهاً، ولو كان جديراً في اصطلاحهم بأن يملك غيره

وفي تلك الأيام شرع حبل بني أمية يضرب، وشرعت الدولة العباسية تنبع. وانبعثت الدعاة في الامصار. وكانت وفاته في سنة ست وعشرين ومائة ﴿ ثُم ملك بعده أخوه ابراهيم بن الوليد بن عبد الملك بن مروان ﴾

كانت تلك الايام أيام فنن . وكان حبل بنى أمية قد اضطرب . فلمامات يزيد ابن الوليد بن عبد الملك . بويع أخوه إبراهيم بيعة لم تكن بطائل فكان فاس يسلمون عليه بالخلافة . وناس بالامارة . وناس ربما لا يسلمون عليه بواحدة منها. واضطرب أمره ، فمكث سبعين يوما ، وساراليه مروان محمد بن مروان عليه ، وبويع له بالخلافة . وجلس على سرير المملكة . وذلك بعد حروب وفنن و وقائع يشيب منها الطفل .

#### ﴿ ثم ملك بعده مروان بن محد بن مروان ﴾

هو آخر خلفاء بنى أمية ، وعنه انتقلت الدولة إلى بنى العباس ، ويقال له الجعدي ، ويقال له الحمار ، وإنما لقب بالحمار ... قالوا \_ لصبره فى الحرب ، وكان شجاعاً ، صاحب دهاء ومكر ، وكانت أيامه أيام فتن ، وهرج ومرج ، ولم تطل أيامه ، حتى هزمته الجيوش العباسية ، وتبعته إلى بلاد مصر ، فقتل بقرية اسمها بوصير . من قرى الصعيد ، وذلك سنة اثنين وثلاثين ومائة . فى أيامه خرج عبد لله بن حيفر بن أبى طالب .

## ﴿ شرح كيفية الحال في ذلك على سبيل الاختصار ﴾

لما اضطرب حبل بنى أمية ، وبويع مروان ، ثارت إلفتن بين الناس ، واختلفت كلتهم ، فكل يرى رأيا . ويذهب مذهبا ، وكان بالكوفة رجل من ولد جعفر الطيار « عليه السلام » اسمه عبد الله بن معاوية ، بن عبد الله بن جعفر ابن أبى طالب ، وكان فاضلا شاعراً . فحدثتد نفسه بالأمر ؛ ورأى أهل الكوفة اختلاف الأمور بدمشق ، واضطراب حبل بني أمية . فخروا إلى هذا \_ عبد الله \_ وبايعوه ، واجتمعوا حوله خلائق ، فبرز إليهم أمير الكوفة يومئذ ، فقاتلهم عن معه ، وقصابر الفريقان مدة . فني آخر الأمر طلب أهل الكوفة \_ لأنفسهم ولعبد الله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر \_ الأمان ، من أمير الكوفة ، ليتوجهوا أبن شاءوا من بلاد الله . وكان أمير الكوفة ومن معه قد مداوا من القتال ، فأعظام الأمان ، فتوجه عبد الله إلى المدائن . وعبر دجلة . وغلب على حلوان وما قاربها . ثم توجه إلى بلاد المجم . فغل على تلك الجبال ، وهمذان وأصفهان والى ، قاربها . ثم توجه إلى بلاد المجم . فغل على ذلك مدة .

وكان أبو مسلم الخراساني قد قويت شوكته . فسار إلى هـذ' ـ عبد الله ـ فقتله . ثم أظهر الدولة العباسية . ثم ظهرت الدولة العباسية . واشتهرت دعوتها . و ذكر انتقال الملك من بني أمية إلى بني العباس كم

لابد قبل الخوض فى ذلك من مقدمة . يشرح فيها ابتـداء أمر أبى مسـلم الخراسانى . فاله رجل الدولة . وصحب الدعوة . وعلى يده كان الفتح . الحراسانى . فاله رجل الدولة . وصحب الدعوة . وعلى يده كان الفتح .

# ﴿ شرح ابتداء أمر أبى مسلم الخراساني ونسبه ﴾

أما نسبه فغيه اختلاف كثير ، لا فائدة في استقصاء القول فيه . فقيل هو حر من ولد بزرجهر ، وانه ولد باصفهان ، ونشأ بالكوفة ، فاتصل بابراهيم الامام ، بن محمد بن على ، بن عبد بن العباس ء فغيراسمه ، وكناه بأبي مسلم . وثقفه وفقهة ، حتى كان منة ما كان .

وقيل هو عبد، تنقل في الرق . حتى وصل إلى إبراهيم الامام، فلما رآه أعجبه سمته وعقله ، فابتاعه من مولاه ، وثقفه وفهمه ، وصار يرسله إلى شيعته . وأصحاب دعوته بخراسان . وما زال على ذلك حتى كان من الأمر ما كان .

وأما هو . ثانه لما قويت شوكته ادعى أنه ابن سليط بن عبد الله بن العباس . ولهذا « سليط » خبر هذا موضع شرحه . على سبيل الاختصار .

كان لعبد الله بن عباس جارية ، فوقع عليها مرة من المرات ، ثم اعترالها مدة فاستنكحهاعبداً فوطئها فولدت منه غلاماً سمته سليطاً ، ثم الصقته بعبد الله بن العباس ، وأنكره عبد الله ، ولم يعترف به . ونشأ سليطوهو أكره الخلق إلى عبد الله بن عباس ، فلما مات عبد الله فازع سليط ورثته في ميراثه ؟ وأعجب ذلك بني أمية ، ليغضوا من على بن عبد الله بن عباس . فأعانوه . وأوصوا قاضى دمشق في الباطن ، فمال إليه في الحكم ، وحكم له بالميراث . وجرت في ذلك خطوب ، ليسهذا موضعاً لشرحها ، فادعى أبو مسلم \_ حين قويت شوكته \_ أنه من ولد هذا «سليط » ثم ترسل أبومسلم لا براهيم الامام إلى خراسان ، ودعا إليه مراً وما زال على ذلك حتى ظهرت الدعوة ، وتم الأمر .

هِ مقدمة أخرى قبل الخوض فيها ﴾ قال الله تعالى: ( وتلك الأيام نداولها بين الناس )

وعزى بعض الحـكاء بعض المـلوك عن مملكة خرجت عنه . فقال : لو بقيت لغيرك لمـا وصات إليك .

واعلم ـ علمت الخـير ـ أن هذه دولة من كبار الدول. ساست العالم سياسة ممزوجة بالدين والملك . فكان أخيار الناس وصلحاؤهم يطيعونها تديناً ، والباقون

يطيعونها رهبة أو رغبة ، ثم مكثت فيها الخلافة والملك حدود سمائة سنة . ثم طرأت عليها دول ، كدولة بنى بويه ، وكانث عظمتها كما علمت ، وفيها كبشهم وخلهم . عضد الدولة « فناخسرو » وكدولة بنى سلجوق ، وفيها مثل «طغرلبك» وكالدولة الخوارز مشاهية ، وفيها مثل «علاء الدين» وجريدة عسكره مشتملة على أربعائة الف مقاتل ، وكدولة الفاطميين بمصر ، وقد وجهوا وعسكراً صحبة عبد من عبيدهم \_ اسمه جوهر \_ لم ير عسكر أكثف منه ، حتى قال فيهشاعرهم وهو محد بن هانئ المغربي : . (طويل)

يخب المطايا فيه عشراً وتوضع. فلا عسكر من قبل عسكر جوهر: وكخوارج خرجوا في أثنائها . مجموع كثيرة . وحشور عظيمة كل ذلك ولم يزل ملكهم. ولم تقو دولة على إزالة ملكهم. ومحو أثرهم، جلكان الملك من هؤ لاء المذكورين يجمع ويحتشد . ويجر العساكر العظيمة، حتى يصل إلى بغداد فاذا وصل الممس الحضور بين يدى الخليفة. فاذا حضر قبل الارض بين يدبه ، وكان قصارى ما يتمناه أن يوليه الخليفة ويعقد له لواء. ويخام عليه. فاذا فعل الخليفة ذلك، قبل الملك الأرض بين يديه . ومشى فى ركابه راجلا . والغاشية تحت إبطه . كما فعل مسعود السلطان، مع المسترشد . فأن المسترشد وقعت بينه وبين مسعود منابذة . أدت الى محاربة . نفر ج المسترشدبعسكركثيف.وصحبته جميع أرباب الدولة . فالتتى هووا سلطان بظاهر مراغة، فاقتتلوا ساعة، ثم انكشف الغبار. وقد انهزم أصحاب المسترشد، واستولى عسكر مسعود. فانجلى الغبار. والخليفة ثابت عيظهرفرسه. وفي بده المصحف.وحواليه القراءوالقضاةوالوزراء لم ينهزم أحد منهم . وانما أنهزم المقاتلون . فلما نظر السلطان مسعود إليهم . أرسل من قاددابة الخليفة ، وأدخله إلى خيمة قد نصبت له ، وأخذ أرباب دولة . فحبسهم فى قلعة قريبة من تلك "نواحى . ثم غنموا جميع ماكان في عسكر الخليفة .وبعد أيام اجتمع السنطان بالخليفة. وعاتبه عنى فعله . شم تقرر بيمهم أمر اصلح، فاصطلحا . وركب اخديفة في مخيم عضيم. ضربه لأجله السلطان فس ركب لخليفة أخد الدلطان مسعود الغاشية . ومشىفى ركابه. ثم جرى من قتل لمسترشدما نذكره بعدهذا. فهذه الدول جميعها طرأت عى دولة ببي لعبس. ولم تقو نفس أحدعلى إزالةملكهم وعو آثارهم ، وكانت لهم في نفوس الناس منزلة لا تدانيها منزلة أحد آخر من العالم ، حتى إن السلطان هلاكو لما فنح بغداد، وأراد فتل الخليفة ، أبى أحمد عبدالله المستعصم ، ألقوا إلى سعمه أنه متى قتل الخليفة اختل نظام العالم ، واحتجبت الشمس ، وامتنع القطر والنبات ، فاستشعر لذلك ، ثم سأل بعض العلماء في حقيقة الحال عن ذلك ، فذكر ذلك العمالم له الحق في هذا ، وقال إن على بن أبى طالب كان خيراً من هذا الخليفة باجماع العالم . ثم فتل ، ولم تجرياً هذه المحذورات ، وكذلك الحسين ، وكذلك أجداد هذا الخليفة ، وجرى عليهم كل مكروه ، وما حجبت الشمس . ولا امتنع القطر ، فين سمع ذلك زال ما كان قد حصل في اطره ، واعتذر ذلك العالم عن هذا القول ، بان هيبة السلطان كانت عظيمة ، وسطوته مرهوبة ، فا تجاسرت أن أقول بين بديه غير الحق ، فهذا كان اعتقاد الناس في بني العباس ، وما قويت دولة من الدول على إزالة مملكتهم ، وعو أثره . سوى هذه الدولة القاهرة ( نشر الله إحسانها وأعلى شأنها !)

فان السلطان هلائو لما فتح بغداد ، وقتل الخليفة ، محا أثر بني العباس كل المحو ، وغير جميع قواعدهم ، حتى إن الذي كان يتلفظ باسم بنى العباس ، كان على خطر من ذلك .

﴿ وها هنا موضع حكاية ﴾

حدثنى نصر المليسى الحبشى . أحد خدام السلطان « مدالله معدلت وأعلى في الدارين درجته »وكان قبل ذلك للخليفة المستعصم ،قال : لما ملكت بغداد ، أخرجوني وأنا صغير في جملة الخدم ، فلازمنا خدمة الدركاه أياماً ، فلما بعدنا عن بغداد أحضرنا السلطان هلاكو يوماً بين يديه وكان علينا زى دار الخلافة ، فقال : أنتم كنتم قبل هذا للخيفة وأنتم اليوملى ، فينبغى أنكم تخدمون خدمة جيدة بنصيحة ، ويزيلون من قلوبكم اسم الخليفة ، فذاك شيء كان ومضى ، وإن آثرتم تغيير هذا الزى . والدخول في زينا ،كان أصلح قال : فقلنا السمع والطاعة . ثم غيرنا زينا ودخلنا في زيهم .

يم شرح ابتداء الدولة العباسة ﴾

روى أن الرسول « صلوات الله عليه وسلامه »كان يجرىعلى لفظهالشريف

ما معناه البشارة بدولة هاشمية . فزعم ناس أنه قال: تسكون لرجل من ولدي وزعم فاس أنه «عليه الصلاة والسلام» قال لعمه العباس « رضى الله عنه وسلم عليه » إنها تكون في ولدك ، وانه حين أتاه بابنه عبد الله أذن في اذنه و تقل في فيه وقال اللهم فقه في الدين ، وعلمه التأويل . ثم دفعه إلى أبيه وقال له: خذ إليك أبا الاملاك فمن زعم هذا الزعم قال إن الدولة العباسية هي الدولة المبشر بها ، وكانت دولة بني أمية مكروهة عند الناس . ملمونة مذمومة تقيلة الوطأة، مستهترة بالماصي والقبائح ، فكان الناس من أهل الأمصار ينتظرون هذه الدولة صباح مساء . وكان محمد بن على بن أبي طالب «عليمه السلام» وهو المعروف بابن الحنفية . قد اعتقد فيه الناس أنه صاحب الدولة بعد قتل أخيه المحمون بابن الحنفية . قد اعتقد فيه الناس أنه صاحب الدولة بعد قتل أخيه الحسين «عليه السلام» ما عدا الامامية ، فإن اعتقادهم إمامة على بن الحسين : زين العابدين «عليه السلام» وإمامة بنيه : واحد بعد واحد . إلى القام محمد ابن الحسن «عليه السلام»

فلما مات محمد بن الحنفية «عليه السلام» أوصى الى ابنه أبي هاشم عبدالله ، وكان أبو هاشم من رجال أهل البيت «عليهم السلام» قاتمق أنه قصد دمشق وافداً على هشام بن عبد الملك . فبر"ه هشام ووصله ، ثم رأى من فصاحته ورياسته وعلمه ما حسده عليه، وخاف منه . فبعت إليه وقد رجع إلى المدينة من سمه في لبن . فلما علم بذلك عدل إلى محمد بن على . بن عبد الله بن العباس . وكان نازلا بالحميمة من أرض الشأم ، فأعلمه أنه ميت . وأوصى إليه . وكان صحبته ما الشيعة . فسلهم إليه ، وأوصاه فيهم . ثم مات ، رضى الله عنه قبوس محمد بن على ، بن عبد الله بالخلافة منذ يومئذ ، وشرع في بث الدعاة سراً . وما زال الأمر على ذلك حتى مات ، وخلف أولاده . وهم جماعة منهم إبراهيم الاماه . والسفاح . والمنصور . فقاء ابراهيم الامام بالا مر بعداً بيه . واستكثر من إرسال راسفاح . والمنصور . فقاء ابراهيم الامام بالا مر بعداً بيه . واستكثر من إرسال الدعاة إلى الأطراف . خصوصاً إلى خراسان . فانهم كانوا أشد وثوقاً بأهدل خراسان من غيره من أهل الامصر .

أما أهـل الحجاز فقديون. وأما أهن الكوفة والبصرة فكان أهن البيت مذعورين منهم ، لما جرى منهم عي مير المؤمنين ، عليه السلام » والحسن والحسين « عليهما السلام » من الخذلان والغدر وسفك الدم ، وأما أهــل الشأم ومصر فهوأهم فى بنى أمية . وحب بني أمية قد رسخ فى قلوبهم، فلم يبق لهممن يسكنون إليه من أهل الامصار إلا أهل خراسان .

وكان يقال: إن الرايات السود. الناصرة لاهل البيت تخرج من خراسان، فأرسل إبراهيم الايمام جماعة من الدعاة إلى خراسان، وكانت مشايخها ودهاقينها، فأجابوه ودعوا إليه سراً. وأرسل في آخرالا من أبا مسلم، فمضى إلى هناك، وجمع الجموع، كل ذلك والامر سر، والدعوة مخفية ، لم تظهر بعد.

فلما كانت أيام مروان الحمار بن محمد بن مروان . آخر خلفاء بني أمية ، كثر الهرج والمرج والمرج ، وعمى الشر ، و فارت الفتن ، واضطرب حبل بنى أمية . واختلفت كلمهم ، وقتل مجمضهم بعضاً فأظهر أبو مسلم دعوة بنى العباس . واجتمع إليه كل من له فى ذلك رأى من أهل خراسان ، وجر عسكراً كثيفاً ، ليقاتل به أمير خراسان ، وهو نصر بن سيار . فلما بلغ نصراً حال أبى مسلم وجموعه راعه ذلك ، فكتب إلى مروان الحمار :

أرى بين الرماد وميض نار ويوشك أن يكون لهاضرام فان لم يطفها عقلاء قوم يكون وقودها جثث وهام فان النار بالعودين تذكى وإن الحرب أولها كلام فقلت من التعجب: ليتشعرى أأيقاظ أمية أم نيام ؟ :

فكتب إليه مروان: إن الحاضريرى ما لا يرى الغائب، فاحسم أنت هذا الداء الذى قد ظهر عندك. فقال نصر بن سيار لا صحابه: أماصاحبكم فقد أعلمكم أنه لا نصر عنده. ونواترت الاخبار إلى مروان بهذا الامر، وحبله كلا جاء اضطرب وأمره فى كل يوم يضعف، ثم بلغه أن الذى تدعو الدعاة إليه هو ابراهيم بن محمد، بن على بن عبد الله بن العباس. أخو السفاح والمنصور. فأرسل إليه، وقبض عليه، وأحضره إلى حران. فبسه فيها، ثم سمه فى الحبس فمات. ثم جرت بين أبى مسلم، وبين نصر بن سيار وغيره، من أمراء خراسان حروب ووقائع كانت الغلبة فيها للمسودة . وهم عسكر أبي مسلم ، وإنما سموا المسودة . وهم عسكر أبي مسلم ، وإنما شعوا المسودة . لان الزى الدى اختاروه لبنى العباس هو لون السواد . فا فظر إلى قدرة المسودة . لان الزى الدى اختاروه لبنى العباس هو لون السواد . فا فظر إلى قدرة

الله تمالى. وأنه إذا أراد أمراً هيأ أسبابه ،وإذا أراد أمراً فلا مرد لأمره.

لما قدر انتقال الملك إلى بنى العباس. هياً لهم جميع الاسباب. فكان إبراهيم الامام بن محد، بن على بن عبد إلله بناله بالسباس، بالحجاز أو بالشأم. جالساعلى مصلاه مشغولا بنفسه وعبادته. ومصالح عياله، ليس عنده من الدنيا طائل، وأهل خراسان يقاتلون عنه، ويبذلون تقوسهم وأموالهم دونه بروأ كثرهم لا يعرفه، ولا يفرق بين اسمه وشخصه. وانظر الى إبراهيم الامام: هو بتلك الحالة من الانقطاع بداره. واعتزال الدنيا. وهو بالحجاز أو بالشأم. ولهمثل هذا العسكر العظيم في خراسان، يبذلون نفوسهم دونه، لا ينفق عليهم مالا. ولا يعطى أحدهم دابة ولا سلاحا. بل هم يجبون اليه الاموال. ويحملون إليه الحراج في كل سنة ولما قدر الله تعالى خذلان مروان. وانقراض ملك بنى أمية. كان مروان فليفة مبايعاً، ومعه الجنود والأموال والسلاح. والدنيا بأجمعهاعنده، والناس خليفة مبايعاً، ومعه الجنود والأموال والسلاح. والدنيا بأجمعهاعنده، والناس ينفرقون عنه، وأمره يضعف، وحبله يضطرب. في زال يضمحل حتى هزم وقتل. فتعالى الله:

ولما غلب أبومسلم على خراسان . واستولى على كورها . وقويت شوكته . سار العراق بالجنود . وكان لما قبض مروان على إبراهيم الامام وحبسه بحران . خاف أخواه السفاح والمنصور وجماعة من أقاربهم فهر بوا . وقصدوا الكوفة ، وكان لهم بها شيعة ، منهم أبو سلمة حقص بن سلمان الخلال ، وكان من كبار الشيعة بالكوفة . وصار بعد ذلك وزيراً للسفاح . ثم قتله السفاح . وسيرد ذكره عند ذكر الوزراء . فأخلى لهم أبو سلمة الخلال دراً بالكوفة . وأمر لهم بها وتولى خدمتهم بنفسه . وكم أمرهم . واجتمعت الشيعة إليه . وقويت شوكتهم ، فوصل أبو مسلم بالجنود . من خراسان إلى الكوفة ، فدخل على بى العباس ، وقال : أبيكم ابن الحارتية ؛ وقال له المنصور : هذا ، وأشار لى السفاح ، وكانت أمه حارثية أبيكم ابن الحارتية ؛ وقال له المنصور : هذا ، وأشار لى السفاح ، وكانت أمه حارثية الشيعة ، وأبو مسلم عليه بالخلافة . وخرج "سفاح ومعه اخوته وعمومته وأقرمه وأكابر الشيعة ، وأبو مسلم عليه بالخلافة . وخرج "شفاح ومعه اخوته وعمومته وأقرم له المنعوة . وخطب الناس . وبويع بالخلافة . وذلك في سنة مائة واثانتين وثلائين . وهذا أول دولة بني العباس وآخر دولة بني أمية .

ثم عسكر السفاح ظاهر الكوفة ، ووفد عليه الناس من الامصار يبايعونه ، فلما اجتمع عنده الناس ، وقويت شوكته ، ندب رجلا من أقاربه لقتال مروان الحمار ، فانتدب لذلك عمه غبد الله بن على ، وكان من رجال بنى العباس ، فتوجه عبد الله بن على إلى مروان ، فلقيه بالزاب ، ومع مروان مائة وعشرون ألف مقاتل ، ولا يكون مع عبد الله بن على إلاأقل من ذلك فصنع الله تعالى لعبدالله ابن على أنواع الصنع ، وخذل مروان كل الخدلان . فانطر واعتبر .

﴿ شرح كيفية الوقعة بالزاب، وخذلان مروان وانهزامه \*

لما التنى على الزاب مروان الحمار وعبد الله بن على ، قال مروان لبعض أصحابه: إذ غابت شمس هذا النهار ولم يقاتلونا فالخلافة فينا ، ونحن نسلمهافي آخر الزمان إلى المسيح « عليه السلام » وأمر أصحابه بالكف عن القتال ، وقصد أن ينقضي النهار ولا يقع قتال ، ثم أرسل إلى عبدالله بن على يسأله الموادعة ، فقال عبد الله كذب ؟ لا تزول الشمس حتى أوطئه الخيل ، إن شاء الله «تعالى» فكان من الاتفاقات الطريفة ، أن صهر مروان حمل على قطعة من عسكر عبد الله بن على ، فرده مروان وشتمه ، فلم يقبل ، ونشب القتال ، فأمر عبد الله بن على أصحابه بالمناجزة ، فجثوا على الركب ، وأشرعوا الرماح ، ونادى عبد الله بن على : يارب حتى متى نقتلفيك ! ونادى : يا أهلخراسان ، يا لثارات إبراهيم الأمام ، واشتد القتال، فصارم،وان إذا أمر طائفة من العسكر بشيء قالوا: قل للطائفة الاخرى، وبلغ من أمره أنه قال لصاحب شرطته: انزل إلى الارض. فقال: لا. والله لا ألتى تفسى فى التهلكة . فقال له مروان : لا فعلن بك وتهدده . فقال : و ددت أنك تقدر على ذلك ، ثمرأي مروار فترة أصحابه . ومناجزة أصحاب عبدالله بن على ؟ فوضع مروانذهباً كثيراً قدام الناس. وقال: أيها الناس، قاتلواوهذا المال لكم. فصار الناس عدون أيديهم إلى المال ، ويتناولون منه شيئاً شيئاً ، فقال بعض الناس لمروان : إنالناس قدموا أيديهم إلى المال . ولا نأمن أنهم يذهبون به ، فأمرا بنه أن يسير فيأواخر العسكر . فمن وجد معه شيئًا من المال قتله ، فرجع ابنه برايته ليتعهد ما قال . فرأى الناسالراية راجعة . فنادوا الهزيمة الهزيمة . فأنهزم الناس ومروان أيضاً ، وعبروا دجلة ، فكاذ من غرق أكثر ممن قتل . وتلا عبدالله

ابن على (واذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون). ثم انتقل إلى عسكر مروان وغنم ما فيه . وأقام به سبعة أيام .

### المرح مقتل مروان الحمار ﴾

تم إن مروان مضى منهزما ، حتى وصل الموصل ، فقطع أهلها الجسر ، ومنعوه من العبور . فنادى أصحابه : يا أهل الموصل . هـُـذا أمير المؤمنين بريد العبور. فناداهم أهل الموصل: كذبتم. أمير المؤمنين لايفر. وسبه أهل الموصل، وقالوا له : الحمد لله الذي أزال سلطانكم ، وذهب بدولتكم ، الحمد لله الذي أنانا بآهـل بيت نبينا ؛ فلما سمع ذلك سار إلى بلد ، وعـبر دجـلة ، وأتى حران ، ثم منها إلى دمشق ، ثم منها الى مصر ، وتبعه عبد الله بن على ، ثم أرسل خلفه بعض أصحابه . فرآه بقرية منقرى الصعيداسمها بوصير ، نخرج إليهم ليلام، وان وقاتلهم فقال لجند بني العباس أميرهم: إن أصبحنا ورأوا قلتنا أهلكونا. ولم ينج منا أحد . فناجزوا القوم ، وكسر جفن سيفه . وفعل أصحابه مثله . وحملوا عليهم ، فأنهزموا ، وحمل رجل على مروان . فطعنه . وهو لا يعرفه . فصرعه ، وصاح صائح: صرع أمـير المؤمنين، فابتدروه. فسبق إليـه رجل من أهــل الكوفة. قاحتر رأسه. ثم نفض الرأس. وقطع لسانه. فأكلته هرة كانت هناك ثم حمل الرأس إلى السفاح . فوصل إليه وهو بالكوفة . فلما رآه سجد . ثم رفع رأسه ، وقال : الحمد لله الذي أظهرني عليك . وأظفرني بك ، ولم يبق تأرى قبلك . وتمثل : (بسيط)

> لويشربون دمى لم يرو شاربهم ولا دماؤهم للغيظ تر وينى !! تم صفا الملك للسفاح .

#### ﴿ الدولة العباسية ﴾

( وهي التي تسهت الملك من الدولة الأموية )

واعلم أن الدولة مباسية كانت دولة ذت خداع ودها وغدر . وكان قسم التحيل والمخادعة فيها أوفر من قسم القوة والشدة . خصوصاً في أواخرها ، فان المتأخرين منهم أبطلوا قوة الشدة والنجدة ، وركنوا إلى الحيل والخدع . وفى مثل ذلك يقول كشاجم . مشيراً إلى موادعة أصحاب السيوف ، وعداوة أصحاب الأقلام . ومقاتلة بعضهم لبعض :

تقضى بهما أوقانهم فى التنعم لحرب، ولم ينهد لقرن مصمم حساماً، سليم الحد، لم يتثلم سيوفهم ليست تجف من الدم! هنيئاً لأصحاب السيوف بطالة فكم فيهم من ولهدع العيش لم يهج يروح ويغدو عاقداً في نجاده وليكن ذو والاقلام في كل ساعة

وفيها يقول بعض الشعراء ، حين قتل المتوكل وزيره : محمد بن عبـــد الملك ت :

يكاد القلب من جزع يطير إذا ماقيل: «قد قتل الوزير» أمير المؤمنين. قتلت شخصاً عليه رحاكم كانت ندور فهلا \_ يابني العباس \_ مهلا لقد كويت بغدركم الصدور!

إلا أنها كانت دولة كثيرة المحاسن . جمة المكارم ، أسواق العلوم فيها قائمة وبضائع الآداب فيها نافقة . وشعائر الدين فيها معظمة ، والخيرات فيها دارَّة ، والدنيا عامرة ، والحرمات مرعية ، والنعور محصنة . وما زالت على ذلك حتى كانت أواخرها . فانتشر الجبر . واضطرب الأمر . وانتقلت الدولة وسيرد ذلك في موضعه مشروحاً . إن شاء الله تعالى . وهذا أوان الشروع في ذكر خليفة خليفة .

# ﴿ أول خليفة ملك منهم ﴾

« السفاح »

هو أبو العباس. عبد الله بن محمد. بن على بن عبد الله . بن العبداس بن عبد المطلب . بويم في سنة مائة واثنتين وثلاثين.

كان كريماً . حليها . وقوراً . عاقلا ، كاملا . كثير الحياء ، حسن الأخلاق . ولما بويع واستوسق له الامر . تتبع بقايا بنى أمية ورجالهم . فوضع السيف فيهم . وفي بعض أيامه كان جالساً في مجلس الخلافة وعنده سليمان بن هشام بن عبدالملك.

وقد أكرمه السفاح. فدخل عليه سديف الثباعر. فأنشده: (خفيف) لا يغرنك ما ترى من رجال إن تحت الضلوع داء دوياً فضع السيف وارفع السوطحتي لاترى فوق ظهرها أموياً! فالتفت سلمان وقال : قتلنني ياشيخ . ودخل السفاح . وأخذ سليمان فقتل . ودخل عليه شاعر آخر ، وقد قدم الطمام . وعنده نحو سبعين رجــــلا من بني

أمية . فأنشده : ( خفيف )

أصبح الملك ثابت الأساس بالبهاليل مرب بي العباس بعد ميل من الزمان وياس طلبوا وتر هاشم فشفوها لأنقيلن عبد شمس عشارا واقطهن كل رقلة وغراس ذلها أظهر التودد منها وبها منحكم محجر المواسى ولقد غاظني وغاض سوائى قربهم من نمارق وكراسى أنزلوها بحيث أنزلها اللهه بدار الهوان والاتعاس واذكروامصرع الحسين وزيد وقتيلا بجانب المهراس والقتيل الذي بحر"ان أضحى ثاوياً بين غرية وتناس

فالتفت أحدهم إلى من بجانبه . وقال : قتلنا العبد . ثم أمر بهم انسفاح فضربوا بالسيوف، حتى قتلوا . وبسط النطوع علبهم . وجلس فوقهم . فأكل الطعام. وهو يسمع أنين بعضهم. حتى ماتوا جميعاً.

وبالغ بنو العباس فى استئصال شأفة بنى أمية . حتى نبشوا قبورهم بدمشق . فنبشوا قبر معاوبة بن أبى سفيان رضى الله عنه فير يحدوا فيه إلا خيطًا متل الهباء. ونبشوا قبر يزيد. فوجدوا فيه حظاماً . كانه الرماد. ولما قتل رجالهم. واستصني أموالهم قال :

> فكيف لىمنكم بالاون الماضي بني أمية قد فنيت جمعكم يطيب النفس أذ الدار تجمعك عوضتم من لظ ها شر معتاض بايث عداء براض مسيم \_ لا أقال لله عنر نكم \_ إن كارغيظي نموت منكم فاقد رصیت منکم عاربی مهراض!

ثم لم تطل مدة 'سفاح . حتى مات بالأسر . في سنة مائة وست وثلاثين .

### ﴿ شرح حال الوزارة في أيامه ﴾

لا بد قبل الخوض في ذلك من تقديم كلات في هذا المعنى ، فأقول :
الوزير وسيط بين الملك ورعيته ، فيجب أن يكون في طبعه شطر يناسب
طباع الملوك ، وشطر يناسب طباع العوام . ليعامل كلا من الفريقين بما يوجب له
القبول والمحبة والأمانة ، والصدق وأس ماله . قيل : إذا خان السفير ، بطل
التدبير ، وقيل : ليس لمكذوب رأى ، والكفاءة والشهامة من مهاته ، والفطنة
والتيقظ والدهاء والحزم من ضرورياته . ولا يستغني أن يكون مفضالا مطعاماً ،
ليستميل بذلك الأعناق . وليكون مشكوراً بكل لسان ، والرفق والأناة
والتثبت في الأمور ، والحلم والوقار والتمكن ونفاذ القول مما لا بدله منه .

لما استوزر الناصر وزيره مؤيد الدين محمد بن برز القمي"، خلع عليه خلع الوزارة، ثم جلس القمي في منصب الوزارة، والناس جميعاً بين يديه. فبرز من حضرة الخليفة مكتوب لطيف، في قدر الخنصر، بخط يد الناصر. فقرئ على الجمع. فكان فيه

# ( بسم الله الرحمن الرحيم )

«محمد بن برزالقمى البنا فى البلادوالعباد ، فمن أطاعه فقد أطاعنا ، ومن أطاعنا فقد أطاع الله ومن أطاع الله أدخله الجنة . ومن عصاه فقد عصانا . ومن عصانا فقد عصي الله به ومن عصى الله أدخله النار "فنبل القمي بهذا التوقيع فى عيون الناس ، وجلت مكانته . وقامت له الهيبة فى الصدور . والوزارة لم تتمهد قواعدها . وتتقرر قوانينها . إلا فى دولة بني العباس . فأما قبل ذلك فلم تكن مقننة القواعد . ولا مقررة القوانين . بل كان لكل واحد من الملوك أتباع وحاسية ، فاذا حدث أمر استشار بذوي الحجى . والآراء الصائبة . فكل منهم وحاسية ، فاذا حدث أمر استشار بذوي الحجى . والآراء الصائبة . فكل منهم الوزير وزيراً ، وكان قبل ذلك يسمى كاتباً أو مشيراً .

قال أهل اللغة الوزر الملجأ والمعتصم. والوز ر التقل. فالوزير إما مأخوذ من الوزر. مناه أنه يحمل الثقل. أو يكون مأخوذاً من الوزر.

فيكون المعنى أنه يرّجع ويلجأ إلى رأيه وتدبيره ، وكيف تقلبت لفظة ( وزير ) كانت دالة على الملجأ والثقل .

أول وزير وزر لأول خليفة عباسى «حفص بن سليمان: أبوسلمة الخلال » كان مولى لبني الحارث بن كعب ، قيل فى تلقيبه بالخلال ثلاثة أوجه : أحدها أن منزله بالكوفة كان قريباً من محلة الخلالين . وكان يجالسهم . فنسب إليهم . كا نسب الغزالي إلى الغزالين . وكان يجالسهم كثيراً ، ورأيت فى تسمية الغزالي وجها آخر ، قيسل كان من رأيه الصدقة على النساء العجائز ، اللواني يحضرن إلى دار الغزل ، ليبعن غزلهن . فيرى ضعفهن وفقرهن ، ونزارة مكسبهن ، فيرق لهن ، فيتصدق عليهن كثيراً . ويأمر بالصدفة عليهن . فنسب إلى ذلك . وثانيها : أنها نسبة إلى خلل السيوف . وهي أغمادها .

كان أبو سامة من مياسير أهل الكوفة ، وكان ينفق ماله على رجال الدعوة ، وكان سبب وصلته إلى بنى العباس . أنه كان صهراً لبكير بن ماهان . وكان بكير بن ماهان كاتباً . خصيصاً بابراهيم الامام . فلم أدركته الوفاة . قال لا براهيم الامام : إن لى صهراً بالكوفة ، يقال له : أبو سلمة الخلال . قد جملته عوضى فى القيام بأمر دعوتكم . ثم مات . فكتب إبراهيم الامام إلى أبى سلمة . يعمه بذلك . ويأمره بحا يريد من أمر الدعوة . وقاء أبو سلمة بأمر دعوتهم . قياماً عظيا . فلما سبر أحوال بنى العباس . عزم على العدول عنهم . إلى بنى على "عليمه السلام فكاتب ثلاثة من أعيامهم : جعمر بن محمد الصادق «عليهما السلام ، وعبد الله المحض بن حسن بن حسن . بن على بن أبى صالب ، عليهم السلام ، وعبد الله الحض بن حسن بن حسن . بن على بن أبى صالب ، عليهم السلام من مواليهم . وقال له : اقصد أولا جعفر بن محمد الصادق ، فان أجاب فأبطل من مواليهم . وقال له : اقصد أولا جعفر بن محمد الصادق ، فان أجاب فأبطل كتاب عمر . وإن لم يجب فاق عمر . فذهب لرسول لى جعفر بن محمد «عليه السلام ، عليه السلام ، فقال له الرسول : اقر كتاب أبى سامة . فقال عادق ، عليه السلام ، ظادمه : أدن أولا . ودفع إليه كتاب أبى سامة . فقال عادق ، عليه السلام ، ظادمه : أدن فقال له الرسول : اقر كتاب . فقال صادق ، عليه السلام ، ظادمه : أدن فقال له الرسول : اقر كتاب . فقال صادق ، عليه السلام ، ظادمه : أدن فقال له الرسول : اقر كتاب . فقال صادق ، عليه السلام ، ظادمه : أدن

السراج منى ، فأدناه ، فوضع السكتاب على النار حتى احترق ، فقال الوسول : ألا تجيبه ؟ قال : قد رأيت الجواب . ثم مضى الرسول إلى عبدالله المحض ، ودفع إليه السكتاب ، فقرأه وقبله ، وركب فى الحال إلى الصادق « عليه السلام » وقال : هذا كتاب أبى سلمة . بدعونى فيه إلى الحلافة ، قد وصل على بد بعض شيعتنا من أهل خراسان ، فقال له الصادق د عليه السلام » : ومتى صار أهل خراسان شيعتك ؟ أأنت وجهت إليهم أبا مسلم ؟ هل تعرف أحداً منهم باسمه أو بصورته ؟ فكيف يكونون شيعتك ، وأنت لا تعرفهم . وهم لا يعرفونك ؟ فقال عبد الله : فكيف يكونون شيعتك ، وأنت لا تعرفهم . وهم لا يعرفونك ؟ فقال عبد الله : فان هذا السكلام منك لشيء . فقال الصادق : قد علم الله أنى أوجب النصح على نفسي لكل مسلم . فكيف أذخره عنك ! فلا تمن نفسك الا باطيل ، فان هذه الدولة ستتم لحق لاء . وقدجاء في مثل السكتاب الذي جاءك . فانصرف عبد الله من عنده غير راض . وأما عمر بن زين العابدين فانه رد السكتاب . وقال : أنا لاأعرف صاحبه فأجيبه . ثم غلب أبو سلمة على رأيه . وعملت الدعوة عملها . وبويع السقاح ، ونم الخبر إليه . فقدها على أبى سلمة وقتله .

#### ﴿ ذكر شيء من سيرته ومقتله ﴾

كان أبو سلمة سمحاً ، كريماً . مطعاماً . كثير البذل . مشعوفا بالتنوق ، فى السلاح والدواب . فصيحا . عالما بالأخبار والأشعار والسير والجدل والتفسير ، حاضر الحجة . ذا يسار . ومروءة ظاهرة . فلما بويع السفاح استوزره . وفوض الامور إليه . وسلم إليه الدواوين ، ولقب وزيراً ل محمد . وفى النفس أشياء . وخاف السفاح إن هو قتل وزيره أباسلمة . أن يستشعر أبو مسلم ويتنمر ، فتلطف لذلك ، وكتب إلى أبي ، سلم كتابا ، يعلمه فيه بما عزم عليه أبو سلمة . من نقل الدولة عنهم . ويقول له : انبي قد وهبت جرمه لك . وباطن الكتاب يقتضى السويب الرأى فى قتل أبى سلمة . وأرسل الكتاب مع أخيه المنصور . فلما قرأ أبو مسلم الكتاب . فطن لغرض السفاح ، فأرسل قوما من أهل خراسان قتلوا أبو مسلم الكتاب . فقال الشاعر :

إن الورير وزير آل محمد أودي في يشناك كان وزيراً إن السلامة قد تبين وربما كان السرور بما كرهت حديراً

#### ﴿ انقضت وزارة أبي سلمة ﴾

اختلفوا فيمن وزر السفاح بعده ، فقيل أبو الجهم ، وقبل عبد الرحمن . فأما أبو الجهم فوزر للسفاح مدة ، فلما أفضت الخلافة إلى المنصور . وكان في نفسه منه أمور ، فسمه في سويق اللوز . فلما أحس بالسمقام ليذهب ، فقال له المنصور: إلى أين ؟ قال إلى حيث بعثتني ياأمير المؤمنين .

وأما الصولى فقال: إن السفاح استوزر بعد أبي سلمة خالد بن برمك .

الله في الله بن برمك . وشيء من سيرته \*

هذا (خالد) هو جد البرامكة. وفي تلك الأيام نبغت الدولة البرمكية. وامتدت إلى أن انقضت في أيام الرشيد.

وكان خالد بن برمك من رجال الدولة العباسية . فاضلا جليلا . كريما حازما . يقظا . استوزره السفاح . وخف على قلبه . وكان يسمى وزيراً . وقيسل إن كل من استوزر بعد أبى سلمة ،كان يتجنب أن يسمى وزيراً . تطيراً مما جرى على أبي سلمة . ولقول من قال :

إن الوزير وزير آل محمله أودى فمن يشناك كان وزيراً . قالوا : فكان خالد من برمك يعمل عمل الوزراء ولا يدمي وزيراً .

كان خالد عظيم المنزلة عند الخلفاء . قيل إن السفاح قال له يوما : ياخالد : مارضيت حتى استخدمتني . ففزع خالد . وقال . كيف « ياأمير المؤمنين » وأنا عبدك وخادمك ؟ فضحك . وقال . إن ريطة ابنى تنام مع ابنتك في مكان واحد فأقوم بالليل . فأجدهما قد سرح الغطاء عنهما . فأرده عليهما . فقبل خالد يده . وقال : مولي يكتسب الاحر في عمده وأمته . وكثر الوافدون على باب خالد بن بمك . ومدحه الشعراء . وانتجعه ابناس . وكان الوافدون قبل ذلك يسمون سؤالا . فقال خالد : إنى استقبح هذ الاسم . منتل هؤلاء . وفيهم الاشراف والا كابر . فساهم ازوار . وكان خالد أول من ساهم بذلك . فقال له بعضهم : والله ما ندرى أى أباديك عندنا أحل . أصلت الم تسميتنا ؛ وقمل بن أول من فعل ذلك المساور بن النعين . في دولة مي أمية .

ولما بني المنصور مدينة بغداد . عظمت المفقة عليه . فأشار عليه أبو أيوب

المورياني ، بهدم إيوان كسرى ، واستعال أنقاضه ، فاستشار المنصور خالد بن برمك في ذلك ، فقال : لاتفعل « ياأمير المؤمنين » فانه آية الاسلام ، فاذا رآه الناس علموا أن مثل هذا البناء لايزيله إلا أمر سماوي ، وهو مع ذلك مصلى على ابن أبي ظالب « عليه السلام » والمئونة في نقضه أكثر من تقعه ، فقال له المنصور : أبيت ياخاله إلا ميلا إلى العجمية ، ثم أمر المنصور بهدمه ، فهدمت منه ثلمة . فبلغت النفقة عليها أكثر مما حضل منها ، فأمسك المنصور عن هدمه وقال : ياخاله قد صرنا إلى رأيك . وتركنا هدم الايوان . قال : ياأمير المؤمنين ، أنا الآن أشير بهدمه ، لئلا يتحدث الناس أنك عجرت عن إهدم ما بناه غيرك ، فأعرض عنه ، وأمسك عن هدمه .

كتب بعض الشعراء إلى خالد بن برمك . في يوم نوروز ، وقد أهدى الناس إلى خالد هدايا ، فيها جامات من فضة وذهب : (خفيف)

ليت شعرى أمالنا منك حظ ياهدايا الوزير في النوروز ما على خالد بن برمك في الجو د نوال ينيسله بعسزيز ليت لى جام فضة من هدايا وسوى مابه الامير مجيزي انما أبتغيه للعسل المسروج بالمال لا لبول العجوز

فأمر له بجميع ماكان حاضراً بين يديه . من الجامات والاوانى الفضية والذهبية ، فبلغت مالا جليلا .

ولما تولى المنصور الخلافة أقره على وزارته . وأكرمه واستشاره . انقضت وزارة وزراء السفاح وبانقضائها انقضى الكلام على دولته .

برنم ملك بعده أخواه أبو جعفر المنصور كم ملك بعده أخواه أبو جعفر المنصور كم بويع في سنة مائة وست وثلاثين

( ذكر شيء من سيرته . وما وقع في أيامه من الحوادث والوقائع )

كان المنصور من عظماء الملوك . وحزمائهم ، وعقلائهم . وعلمائهم . وذوى الآراء الصائبة منهم ؛ والتدبيرات السديدة . وقوراً . شديد الوقار ، حسن الخلق في الخلوة ، من أشد الناس احتمالا لما يكون . من عبث أو مزاح . فاذا لبس

ثيابه ، وخرج إلى المجلس العام ، تغسير لونه ، واحمرت عيناه ، وانقلبت جميع أوصافه ، قال يوماً لبنيه : يا بنى ، إذا رأيتمونى قد لبست ثيابى ، وخرجت إلى المجلس ، فلا يدنون أحد منى مخافة أن أعره بشىء ، قالوا : وكان المنصور يلبس الحشن ، وربما رقع قميصه ، وقبل ذلك لجعفر بن محمد الصادق « عليهما السلام » فقال : الحمد لله الذي ابتلاه بفقر نفسه ، فى ملكه ! قالول : ولم يكن يرى فى دار المنصور لهو ولعب . أو مايشبه اللهو واللعب .

حدث بعض مواليه ، قال : كنت مرة واقفاً على رأسه ، فسمع صوتاً عالياً ، فقال لى : انظر ماهـذا الصوت ؟ قال : فنظرت ، فاذا هو بعض خدمه ، يلعب بالطنبور ، وحوله جماعة من جواريه ، يضحكن منه ، قال فأخبرته الخبر ، فتنمر وقال : وأى شيء يكون الطنبور ؟ قال : فوصفته له . فقال ، وأنت مايدريك بالطنبور ؟ قلت : ياأمير المؤمنين رأيته بخراسان ، فقام المنصور ، حتى جاء إلى الطنبور ؟ قلت به الجوارى تفرقن ، فأمر فضرب رأس الخادم بالطنبور . حتى تكسر الطنبور . ثم أخرجه فباعه .

وكان المنصور من أشد الناس شعفاً بابنه المهدي ، فكان إذا جنى أحدجناية ، أو أخذ من أحد مالا ، جعله في بيت المال مفردا ، وكتب عليمه اسم صاحبه . فلما أدركته الوفاة . قال لابنه المهدى : يابني . إنى قد أفردت كل شيء أخذته من الناس على وجه الجناية والمصادرة وكتبت عليه أسماء أصحابه . فاذا وليت أنت فأعده على أربابه ، ليدء ولك الناس وبحبوك .

قال یزید بن عمر بن هبیرة: مارأیت رجلا — فی حرب أو سلم — أمكر. ولا أنكر. ولا أشد تیقظاً من المنصور! لقد حاصرنی تسمة شهور، ومعی فرسان العرب. فجهدناكل الجهد. حتى ننال من عسكره شیئاً فما قدرنا. لشدة ضبطه لعسكره، وكثرة تیقظه، ولقد حصرنی وما فی رأسی شعرة بیضاء، ثم انقضی ذلك. وما فی رأمی شعرة سوداء،

واعلم أن المنصور هو الذي أصل الدولة . وضبط المملكة ورتب القواعد، وأقام الناموس ، واخترع أشياء ، فمن جملة ما 'خترع فرس النوبة . ولم يكرز وأقام الناموس ، واخترع أشياء ، فمن جملة ما 'خترع فرس النوبة . ولم يكرز من الناموس ، واخترع أشياء ، فمن جملة ما 'خترع فرس النوبة . ولم يكرز من الناموس ، واخترع أشياء ، فمن جملة ما 'خترع فرس النوبة . ولم يكرز من الناموس ، واخترع أشياء ، فمن جملة ما 'خترع فرس النوبة . ولم يكرز من الناموس ، واخترع أشياء ، فمن جملة ما 'خترع فرس النوبة . ولم يكرز من الناموس ، واخترع أشياء ، فمن جملة ما 'خترع فرس النوبة . ولم يكرز من الناموس ، واخترع أشياء ، فمن جملة ما 'خترع فرس النوبة . ولم يكرز من الناموس ، واخترع أشياء ، فمن جملة ما 'خترع فرس النوبة . ولم يكرز من الناموس ، واخترع أشياء ، فمن جملة ما 'خترع فرس النوبة . ولم يكرز من الناموس ، واخترع أشياء ، فمن جملة ما 'خترع فرس النوبة . ولم يكرز من الناموس ، واخترع أشياء ، فمن جملة ما 'خترع فرس النوبة . ولم يكرز من المناموس ، واخترع أشياء ، فمن جملة ما 'خترع فرس النوبة . ولم يكرز من الناموس ، واخترع أشياء ، فمن جملة ما 'خترع فرس النوبة . ولم يكرز من المناموس ، واخترع أشياء ، فمن جملة ما 'خترع فرس النوبة . ولم يكرز من النوبة . ولم يكرز من المناموس ، واخترع أشياء ، فمن جملة ما 'خترع فرس النوبة . ولم يكرز من الناموس ، واخترع أسياء ، فمن أسياء أس

الملوك قبله يعرفون ذلك . وسبب ذلك يأتى فيها يعد . ومن جملة مااخترع عمل الخيش الكتان فى الصيف ، ولم يكن الناس قبله يعرفون ذلك ، وكان الاكاسرة يطينون كل يوم من أيام الصيف بيتاً يسكنونه ، ثم فى الغد يطين بيت آخر .

وكان المنصور مبخلا، يضرب بشحه الامثال، وقيل: كريماً، وإنه لما حج أفضل على أهمل الحجاز، فكانوا يسمون عامه عام الخصب، والصحيح أنه كان رجلا حازما، يعطى فى موضع العطاء، ويمنع فى موضع المنع، وكان المنع عليه أغلب.

وجرى في أيامه شيء طريف ، وهو أن قوما من أهل خراسان ، يقال لهم الراوندية ؛ كانوا يقولون بتناسخ الارواح ، ويزعمون أن روح آدم انتقات إلى فلان ، رجل من كبارهم ، وأن ربهم الذي يطعمهم ويسقيهم هو المنصور ، وأن جبرائيل هو فلان ، عن رجل آخر ، فلما ظهروا أتوا قصر المنصور ، فطافوا حوله ، وقالوا : هذا قصر ربنا ، فأخذ المصور رؤساءهم ، فيس منهم مائتي رجل ، فغضب الباقون ، واجتمعوا . وفتحوا السجون ، وأخرجوا أصحابهم منها ، وقصدوا المنصور وحاربوه ، فحرج المنصور إليهم ماشيا ، ولم يكن في بابه في ذلك الوقت دابة . فصار بعد ذلك اليوم تربط له دابة في باب القصر ، لاتزال في ذلك الوقت دابة . فصار بعد ذلك اليوم تربط له دابة في باب القصر ، لاتزال واقعة ، وصارت تلك سنة للخلفاء بعده ، وللملوك ، فلما خرج المنصور أتى بدابة في كان مستخفيا من المنصور ، جاء متلها ، ووقف بين يدى المنصور ، والمنصور وكان مستخفيا من المنصور ، جاء متلها ، ووقف بين يدى المنصور ، والمنصور ، والمي بين يدى المنصور ، والمي بين يدي المنصور ، والمي بين يدي بدية قتالا شديداً . وأبلى بلاء حسنا .

وكان المنصور راكباً على بغلة ، ولجامها بيد جاجبه الربيع ، فأتى معن وقال . تنح ، فأنا أحق منك بهذا اللجام . في هذا الوقت ، فقال المنصور : صدق . ادفع اللجام إليه . فلم يزل يقاتل حتى انكشفت الحال ، وظفر بالراوندية ، فقال له المنصور : من أنت ؟ قال طلبتك \_ ياأمير المؤمنين \_ معن بن زائدة ، فقال : قد المنصور : من أنت ؟ قال طلبتك \_ ياأمير المؤمنين \_ معن بن زائدة ، فقال : قد المنصور هلى نفسك وأهلك ومالك ، ومثلك يصطنع وأحسن إليه ، وولاه الحين . والمنصور هو الذي بني مدينة بغداذ .

# ﴿ شرح كيفية الحال في بناء بنداذ ﴾

كان المنصور قد بنى فى أوائل دولتهم مدينة بنواحى الكوقة ، ومهاها الهاشمية ، ووقعت وقعة الراوندية فيها ، فكره سكناها لذلك ، ولمجاورة أهسل الكوفة ، فإنه كان لايأمنهم على نفسه ، وكانوا قد أفسدوا جنعه ، فخرج بنفسه يرتاد له موضعاً يسكنه ، ويبني فيه مدينة له ولعياله ولاهله ولجنده ، فانحدر إلى جرجرايا ، وأصعد إلى الموصل ، ثم أرسل جماعة من الحسكاء ، ذوى اللب والعقل، وأمرهم بارتياد موضع ، فاختاروا له مدينته التي تسعي مدينة المنصور ، وهي بالجانب الغربي ، قريبة من مشهد موسى والجواد « عليهما السلام » فحضر إلى هناك ، واعتبر المكان ليلا ونهاراً فاستطابه ، وبنى به المدينة .

ومن طريف ما اتفق في ذلك أن راهبا ـ من رهبان الدير المعروف الآن بدير الروم ـ سأل بعض أصحاب المنصور: من يريد أن يبنى في هذا الموضع مدينة ؟ فقال لهذلك الرجل: أمير المؤمنين المنصور: خليفة الناس ، قال مااسمه ؟ قال : عبد الله ، قال فهل له اسم غيرهذا ؟ قال : اللهم لا . إلا أن كنيته أبوجعفر ولقبه المنصور ، قال الرهب : قاذهب اليه ، وقل له : لا يتعب تفسه في بناء هذه المدينة ، قانا نجدفي كتبنا أن رجلا ـ اسمه مقلاص ـ يبني هاهنا مدينة . ويكون لها شأن من الشأن . وأن غيره لا يتمكن من ذلك . فجاء ذلك الرجل الى المنصور وأخبره بما قال الراهب . فنزل المنصور عن دابته ، وسجد طويلا . ثم قال : أما والله كان اسمى مقلاصا . وكان هذا اللقب قد غلب على . ثم ذهب عنى . وذاك أن لصا كان في صباى يسمى مقلاصا . وكان تضرب به الامثال ، وكانت لنا عجوز تربيني . فاتفق أن صبيان المكتب جاءوا يوما إلى . وقلوا لى : نحن اليوم أضيافك تربيني . فاتفق أن صبيان المكتب جاءوا يوما إلى . وقلوا لى : نحن اليوم أضيافك ولم يكن معى ماأ تفقه عليهم ، وكان للمجوز غزل . فأخذته وبعته بما أنفقته عليهم فلما . وغلب هذا اللقب عنى ، ثم ذهب غنى ، ثم ذهب غنى ، والآن عرفت أنى أبني هذه المدينة .

و نبهه بعض عقــلاء النصارى على فضيلة مكانها ؛ فقال : ياأمــير المؤمنين ، تكون على الصراة بين دجلة مع الفرات . فاذا حاربك أحدكانت دجلة والفرات

خنادق لمدينتك ، ثم إن الميرة تأتيك في دجلة ، من ديار بكر تارة ، ومن البحر، والهند ، والصين ، والبصرة ، وفي الفرات من الرقة والشأم . وتجيئك الميرة أيضاً من خراسان وبلادالعجم في شط تامراً ، وأنت يأمير المؤمنين بين أنهار ، لا يصل عدوك البك إلا على جسر أو فنطرة ، فاذا قطعت الجسر ، أو أخر بت القنطرة ، لم يصل إليك عدوك ، وأنت متوسط للبصرة والكوفة ، وواسط والموصل والسواد ، وأنت قريب من البر والبحر والجبل ، فازداد المنصور جداً وحرصاً على بنائها ، وكاتب الاطراف بانفاذ الصناع والفعلة ، وأمر باختيار قوم من ذوى العدالة والعقل ، والعلم والامانة والمعرفة بالهندسة والميتولوا قسمة المدينة وعملها وشرع فيها في سنة خمس وأربعين ومائة .

وكان أبوحنيفة رضى الله عنه « صاحب المذهب » يعد اللبن والآجر . وهو الذي اخترع عده بالقصب اختصارا، وجعل المنصور عرض السور من أساســه خمسين ذراعاً . ومن أعلاه عشرين ذراعاً ، ووضع بيده أول لبنة . وقال . باسم الله والحمدلله، الارض لله يورثها من يشاءمن عباده والعاقبة للمتقين. ثم قال: ابنو فابتدأ بها فى سنة خمس وأربعين ومائة ، وتمممها في سنة ست وأربعين ومائة وجعلها مدورة وجعل قصره في وسطها . لئلايكون أحد أقرب اليهمن الآخر وبلغ الخرج عليها أربعة ألفألف ونماعائة وثلاثيزدرهما ولما فرغت حاسب القواد بماكان حول عليهم لعهارتها. فألزمهم بالبواقى ، حتى استوفى من بعضهم ما اقتضاه الحساب. خمسة عشر درهما ﴿ أسماؤها ﴾ يقال بغداد ، وكان هناك موضع يسمى بغداذ. بالذال المعجمة . ويقال بغدان بالنون . ويقال الزوراء ، وكان موضعها يسمى الزوراء قديماً . وقيل لأن قبلها غير مستقيمة . يحتاج المصلى في مسجدها الجامع أن ينحرف إلى جهة اليسار قليلا . ويقال مدينة المنصور . ويقال : دار السلام وقيل إنها مدينة مباركة مسعودة ، لم يمت فيها خليفة قط. فمدينة المنصور هي بغداد القدعة . وهـذه بغداد التي هي بالجانب الشرقى ، اسـتجدت بعد ذلك . وهو الذى فعل ببني الحسن ما فعـل . أخـذ مشايخ السادات منهم ، وهم عبد الله المحض . بن الحسن بن الحسن . بن على ابن أبى طالب « عليهم السلام » وكار شيخ الطالبيين في عصره ، وبنيه وإخوتهوبني إخوتهسادات بني الحسن « عليهم

انسلام » فبسهم عنده ، ومأتوا فيحبسه.

روى أنه خرج حاجبه فقال: من كان على الباب من بنى الحسين فليدخل . فدخل مشايخ بنى الحسين « عليهم السلام » ثم خرج فقال: من كان بالباب من بنى الحسن فليدخل . فدخل مشايخ بنى الحسن « عليهم السلام » فعدل بهم إلى مقصورة . ثم أدخل الحدادين من باب آخر . فقيدهم ، وحملهم إلى العراق ، فبسهم حتى ماتوا فى حسه بالكوفة ( لاجزاه الله خيراً عن فعله ) !

ومن طريف ما وقع فى ذلك ، أن رجلا من بنى الحسن « عليه السلام » جاء حتى وقف على المنصور ، فقال : ماجاء بك ؟ قال : جئت حتى تحبسني عندأ هلى فانى لاأريدالدنيا بعدهم . فبسه معهم ، وكان ذلك الرجل على بن حسن بن حسن ابن الحسن بن على بن أبى طالب . وكان منهم محمد بن ابراهيم . بن الحسن بن الحسن . بن على بن أبى طالب « عليهم السلام » وكان من أحسن الناس صورة . الحسن . بن على بن أبى طالب « عليهم السلام » وكان من أحسن الناس صورة . وكان يسمى الديباج الاصفر . لحسنه وجماله ، فأحضره المنصور . وقال له : أنت الديباج الاصفر ؟ قال : كذا يقولون . قال : لا قتلنك قتلة لم أقتلها أحداً . ثم أمر به ، فبني عليه أسطوانة وهو حى . فمات فيها .

فر ذكر السبب في فعل المنصور ما فعل ببني الحسن «عليهم السلام» كلا بنو هاشم الطالبيون والعباسيون قد اجتمعوا في ديل ذولة بني أمية . ومذكروا حالهم. وما هم عليه من الاضطهاد ، وما قد آل إليه أمر بني أمية من لاضطراب ، وميل الناس إليهم ومحبتهم لأن تكون لهم دعوة واتفقوا على أن يدعوا الناس سراً . ثم قالوا: لا بد لنا مي رئيس نبايعه ، قاتفقوا على مبايعة النفس الزكية : محمد بن عبد الله بن الحسن . بن الحس بن على بن أبي طالب «عليهم السلام » وكان محمد من سادات بني هاشم ورجالهم ، فصلاو شرفاوعها . وكان هذا المجلس قد حضره أعيان بني هاشم . علويهم وعباسيهم . فضره من أعيار الطالبيين جعفر الصادق بن محمد «عيهما السلام وعباسيهم . فضره من أبي مالب . وابناه محمد : "مفس الزكية . وإبراهيم قتيل باخرى . وجماعة من الطالبين ، ومن أعيان المباسيين الدناح والمنصور ، وغيرها من آل العباس . فاتفق الجميع على مبايعة انفس الزكية . إلا الامام جعفر بن محمد من آل العباس . فاتفق الجميع على مبايعة انفس الزكية . إلا الامام جعفر بن محمد من آل العباس . فاتفق الجميع على مبايعة انفس الزكية . إلا الامام جعفر بن محمد من آل العباس . فاتفق الجميع على مبايعة انفس الزكية . إلا الامام جعفر بن محمد من آل العباس . فاتفق الجميع على مبايعة انفس الزكية . إلا الامام جعفر بن محمد من آل العباس . فاتفق الجميع على مبايعة انفس الزكية . إلا الامام جعفر بن محمد من آل العباس . فاتفق الجميع على مبايعة المفس الزكية . إلا الامام جعفر بن محمد الميس الربيه الميه الميه

الصادق ، قانه قال لا بيه عبد الله المحض: إن ابنك لا ينالها ، يسى الخلافة ، ولن ينالها إلا صاحب القباء الأصفر ، يمنى المنصور ، وكان على المنصور حينئذقيناء أصغر ، قال المنصور : فرتبت المهال في نفسى من تلك الساعة ، ثم اتفقو اعلى مبايعة النفس الزكية ، فبايعوه ، ثم ضرب الدهر ضربه ، وانتقل الملك إلى بني العباس ، كا تقدم شرحه ، ثم انتقل من السفاح إلى النصور ، فلم يكن له همة سوى طلب النفس الزكية ، وكانوا يعتقدون فيه الفضل والشرف والرياسة ، فطلبه المنصور من أبيه عبد الله المحض ، وكان عبد الله الحص من رجال بني هاشم وساداتهم ، فألزمه المنصور باحضار ابنيه : محد النفس الزكية ، وإبراهيم . فقال لا علم لى فألزمه المنصور باحضار ابنيه : محد النفس الزكية ، وإبراهيم . فقال لا علم لى والله كافة تقبيا ، خوفاً منه ، فلما طو للقول لا يهما عبدالله ، قال : كم تطول ؛ والله كافة عندي المنافقة عبما ، سبحان الله ! آتيك بولدي التقتلها! فقبض عليه وعلى أهله ، من بني الحسن ، وكان من أمرهما تقدم شرحه « رضى الله عنهم ، وسلم عليه وعلى أهله ، من بني الحسن ، وكان من أمرهما تقدم شرحه « رضى الله عنهم ، وسلم عليه وعلى أهله ، من بني الحسن ، وكان من أمرهما تقدم شرحه « رضى الله عنهم ، وسلم عليه وعلى أهله ، من بني الحسن ، وكان من أمرهما تقدم شرحه « رضى الله عنهم » .

﴿ شرح خروج النفس الركية ، وهو محمد بن عبد الله المحض ، بن الحسن ابن الحسن ابن الحسن بن على بن أبي طالب « عليهم السلام » ﴾

كان النفس الزكية من سادات بني هاشم ورجالهم ، فضلا ، وشرفا ، ودينا ، وعلما ، وشجاعة ، وفصاحة ، ورياسة ، وكرامة . ونبلا ، وكان في ابتداء الاس قد شيع بين الناس أنه المهدى ، الذي بشر به ، وأثبت أبوه هذا في نفوس طوائف من الناس ، وكان يروى أن الرسول « صلوات الله عليه وسلامه » قال : (لو بني من الدنيا يوم لطول الله ذلك اليوم ، حتى يبعث فيه مهدينا أو قائمنا ، اسمه كاسمى ، واسم أبيه كاسم أبي ) . فأما الامامية فيروون هذا الحديث خالياً من « واسم أبيه كاسم أبي » .

فكان عبد الله المحض يقول للناس عن ابنه محمد : هدا هو المهدي الذي بشر به ، هذا محمد بن عبدالله ، ثم ألتى الله محبته على الناس ، فمالوا إليه كافة ، ثم عضد ذلك أن أشراف بني هاشم بايعوه . ورشحوه للأمر ، فقدموه على نفوسهم فزادت رغبته في طلب الامر . وزادت رغبة الناس فيه ، وما زال متغربا منذ

أفضت الدولة إلى بني العباس ، خوفا منهم على نفسه ، فلما علم بما جرى لوالده ولقومه ظهر بالمدينة ، وظهر أمره، وتبعه أعيان المدينة ؛ ولم يتخلف عنه إلا نفريسير ثم غلب على المدينة ، وعزل عنها أميرها من قبل المنصور ، ورتب عليها عاملا وقاضيا وكسر أبواب السجون، وأخرج من بها، واستولى على المدينة: ومنذ خرج محمد بن عبد الله وفعل مافعل بالمدينة ، توجه رجل يقال لهماً وس العامري من المدينة إلى المنصور، في تسعة أيام، وقدم ليلا، فوقف على أبواب المدينة، فصاح حتى علموا به ، فأدخلوه ، فقال الربيع الحاجب : ماحاجتك في هذه الساعة وأمير المؤمنين نائم ؟ قال لابد لى منه ، فدخل الربيع ، وأخــبر المنصور خبره . وأدخله إليه ، فقال : يا أمير المؤمنين ، خرج محمد بن عبد الله بالمدينة . وفعل وصنع ، قال : أنت رأيته ؟ قال : نعم . وعاينته على منبر رسولُ الله « صــلوات الله عليه وسلامه ، وخاطبته ، فادخله المنصور بيتاً . ثم تواترت الاخبار عليه بذلك ، فاخرجه ، وقال له : سوف أفعل معك وأصنع ، وأغنيك ، في كم ليلة وصلت من المدينة ؟ قال : في تسعليال ! فأعطاه تسعة آلاف درهم . ثم قام المنصور وقعد، وتراخت المدة ، حتى تكاتبا وتراسلا ، فكتب كل واحد منها إلى صاحبه كتابا نادراً ، معدوداً من محاسن الكتب. احتج فيه وذهب في الاحتجاج كلمذهب. وفي آخر الأمر ندب ابن أخيه « عيسى بنموسى » لقتاله ، فوجه إليه عيسى بن موسى فى عسكر كثيف ، فالتقوا فى موضع قريب من المدينة . فكانت الغلبة لعسكر المنصور . فقتل محمد بن عبد الله . وحمل رأسه إلى المنصور وذلك في سـنة خمس وأربعين ومائة : ثم خرج أخوه إبراهيم بن عبد الله قتيل

الله في ذلك على سبيل الاختصار على سبيل الاختصار على

كان إبراهيم بن عبد الله في حال تغيبه يحضر إلى عسكر المنصور متخفياً . ورعا جلس على السماط . وكان المنصور شديد الطلب له ، فخرج من مدينة المنصور ، ومضي الى البصرة . وأظهر أمره ودعا إلى نفسه . فتبعه جماعة وكثرت جموعه ، فأرسل المنصور اليه ابن أخيه عيسى بن موسى . بعد رجوعه من قتل النفس الزكية ، فتوجه عيسى بن موسى إليه بخمسة غشراً لف مقاتل . فالتقوا

بقرية يقال لها باخرى ، قريبة من الـكوفة . فكانت الغلبة لعسكر المنصور ، وقتل ابراهيم فى المعركة ، وذلك في سنة خس وأربعين ومائة « رحمه الله تعالى »

وكانت أيام المنصور ذات فتوق وأحداث، فمن خرج عليه عمده عبد الله ابن على وكان السفاح أرسله إلى فتال مروان الحمار كا تقدم شرحه، ثم مات السفاح، وتولى المنصور الخلافة، وعبد الله بن على بالشأم، فطمع فى الخلافة، وخطب الناس، وقال: إن السفاح ندب بنى العباس لقتال مروان، فلم ينتدب غيرى، وإنه قال لى: إن ظهرت عليه وكانت القلبة لك، فأنت ولى العهد بعدى وشهد له جاعة بذلك، فبايمه الناس، ولما اتصل الخبر بالمنصور أقامه ذلك وأقعده فقال له أبومسلم الخراساني : إن شئت جمت ثيابى فى منطقى وخدمتك، وإن شئت أتيت خراسان وأمد دتك بالجنود، وإن شئت سرت إلى حرب عبد الله بن على ما مأمره بالمسير إلى حرب عبد الله بن على ، فأمره بالمسير إلى حرب عبد الله بن على المسكر كثيف، فتطاول الأمد بينها شهورا ، كانت آخرها الغلبة لعسكر أبي مسلم ، فهرب عبد الله بن على المنصور ، وكتب له كتابا بليغا . فيه إلى المنصور ، وطلب له الأمان . فآمنه المنصور ، وكتب له كتابا بليغا . فيه بكل شيء ، فلما جاء اليه حبسه ، ومات في حبسه ، فقيل إنه بني له بيتا . وجعل في أساساته ملحا . ثم حرى الماء فيه ، فسقط عليه فات ، والمنصور هو الذي قتل أبا مسلم الخراساني .

﴿ شرح الحال في ذلك ﴾

كان في نفس المنصور قديما حزازات من أبى مسلم ؟ وكان بينهما تباغض ، وقد كان المنصور أشار على أخيه السفاح بقتله ، فامتنع السفاح ، وقال : كيف يكون ذلك مع حسن بلائه في دولتنا ؟ فلما ولى المنصور الخلافة أرسل أبا مسلم إلى الشأم لحرب عمه عبد الله بن على بنالعباس . كاتقدم شرحه ، فلما ظفراً بو مسلم وغنم جميع ما كان في عسكر عبد الله بن على . وانهزم عبد الله إلى البصرة . أرسل المنصور بعض خدمه ليحتاط على باقي العسكر من الأموال ، فغضب أرسل المنصور بعض خدمه ليحتاط على باقي العسكر من الأموال ، فغضب أبو مسلم . وقال ، أمين على المنصور ، وكتب بعض أصحاب الأخبار بذلك إلى المنصور ، وعزله بأبو مسلم على الخلاف ، وأن يتوجه

لمنى خراسان ، ولا يحضر عند المنصور . نخاف المنصور أن يتوجه أبو مسلم إلى خراسان بهذه الصفة ، فتفسد عليه الامور هناك

وكان أبو مسلم رجلا مهيباً ، داهية. شجاعاً ،لبيباً جريئاً على الامور ، فطناً ، عالماً قد سمع الحديث.وعلمن كل شيء، فكتب اليه المنصور يطيب نفسه ويسكنه الجميل، ويستدعى منه الحضور؛ فاجاب بانى على الطاعة، وإنى متوجه إلى خراسان . قان أصلحت نفسك كنت سامعاً مطيعاً ،وإن أبيت إلاأن تعطي نفسك سؤلها ، كنتقد نظرت لنفسى بالحال التي تقارنها السلامة، فاشتدخوف المنصور منه وحنقه ، وكتب إليه كتابًا . معناه أنك لست في نظرنا بهذه الصفة التي قد وسمت بها نفسك ، وأن حسن بلائك فى دولتنا يغنيك عن هـذا القول ، واستدعى منه الحضور ،وقال لوجوه بني هاشم: اكتبوا أنتم أيضاً إليه فكتبوا إليه. يقبحون عليه خلاف المنصور ومشاققته، ويحسنون له الحضور عنده ، والاعتذار إليه ، وأرسل المنصور الكتب على بدرجل عاقل من أصحابه .وقالله: امض إليه ؛ وحدثه ألين حديث تحدثه أحداً . فان رجع فارجع به ـ حتى تقدم به على، وإن أصر على المشافقة وصمم على التوجه، وأيست منه، ولم يبق لك حيلة . فقل له : يقول لك فلان : لست من العباس . وبرئت من محمد إن مضيت على هذه الحال ولم تعد. إن تولى حربك غيري . وعلى كذا وكذا إن لم أتول أنا ذلك بنفسى. فمضى الرسول إليه ، وناوله الكتب ، فقرأها . والتفت إلى صديق له: يقال له مالك بن الهينم. وقال له: ما الرأى ؟ قال: الرى ألا ترجع إليه. فانك إن رجعت اليه قتلك . وإن مضيت على طريقك حتى تصل إلى الرى . وهم جندك. فتقيم وتنظر في أمرك. فإن حدث للتحادث كانت خراسان منورائك فعزم أبو مسلم على ذلك . وقال للرسول :قل لصاحبك أنه ليس من رأ بي الحضور عبدك. وأنامتوجه إلى خراسان. فقال له الرسول: يا أبا مسلم. أنت ما زلت أمين آل محمد. فأسدك الله ألاتسم نفسك بسمة العصيان والشقاق. والرآى آن تحضر عند أميرالمؤممين . وتعتذر إليه . فلل ترى عمده إلا ما تحب . فقال له أبومسلم : متى كنت تخاطبني عثل هذا الخطاب ؟ فقال الرجل: سبحان الله: أنت دعوتنا إلى ولاية هؤلاء القوم ونصرهم ، وقلت لنا من خالفهم فاقتلوه . فلمادخلنا ممك

قياندبتنا إليه رجعت عنه وأنكرته علينا ، فقال أبومسلم : هو ما قلت لك ، ولست أرجع . فقال له : فليس عندك غير هذا؟ قال : نم فخلا به ، وأ بلغه ما قال المنصور ، فوجم وأطرق ساعة ، ثم قال : أرجع ، وأعتذر إليه ، ورجع ،ثم سلم عسكره إلى بعض أصحابه . وقال له : إن جاءك كتابى وهو مختوم بنصف خاتمي فهو كتابى ، وإن كان مختوماً بكل الخاتم فاعيم أنه ليس ختمى ، وأوصاه بما أراد، ثم سار إلى المنصور ، فلقيه بالمدائن، فلما علم المنصور بوصوله أمر الناس جميعاً بتلقيه ، فلما دخل عليه قبل بله . فادناه وأكرمه ، ثم أمره بأن يعودإلى خيمته ويستريح . ويدخل الحمام ، ويعود من الغد . فضى ، فلماأصبح أناهرسول المنصور يسدعيه. وقد أعد المنصور جماعة من أصحابه خلف الستور.بايديهم السلاح، فأوصاهم أنه إذا ضرف باحدي بديه على الأخرى ، يخرجون فيقتلون أبا مسلم ، فلما دخل أبو مسلم عليه قال له : أخبرنى عن سيفين وجدتهما فى معسكر عبدالله بن على. فقال أبو مسلم هذا أحدها ، وكارن في يده سيف ،فأخذه المنصورووضعه تحت مصلاه، ثم شرع في توبيخه وتقريعه على ذنب ذنب ، وأبو مسلم يعتذرعن كل واحد بعذر. فعدد عليه عدة ذنوب؛ فقالله أبومسلم : ياأمير المؤمنين، مثلى لا يقال له هذا. ولا تعدعليه مثل هذه الذنوب بعد ما فعلت ، فاغتاظ المنصور، وقال يا ابن اللخناء. أنت فعلت والله لوكانت مكانك أمةسوداء لفعلتمافعلت. وهل نلت ما نلت إلا بنا و بدولتنا ؟ فقال أبو مسلم : دع هذا فقد أصبت لا أخشى غيرالله . فضرب المنصور بيده على الآخرى ، نخرج أولئك النفر ، وخبطوه بالسيوف . فصاح : استبقنی « يا أمير المؤمنين » لعدوك .فقال له المنصور:وأى عدولى أعدى منك ؟ ثم أمر به .فكف في بساط. ودخل عيسى بن موسى فقال: أبن أبو مسلم يا أمير المؤمنين ؟ فقال المنصور : هو ذاك في البساط. فقال قتلته ؟ نعم . قال ( إنا لله وإنا اليه راحمون) بعد بلائهوفعله وأمانه ؟ وكان المنصورقدآمنه، وكفل عيسى ابن موسى على ذلك. فقال له المنصور: خلع الله قلبك. والله ليسالك على وجه الأرض عدو أعدى منه؛ وهلكاذ لـكم ملك في حيانه. ثم أمر المنصور بمال لجنده . فتفرقوا ، وتصرف المنصور في خراسان ، وذلك في سنة سبع و ثلاثين ومائة . وفى عقب قتسل أبى مسلم خرج رجسل اسمه سنباذ بخراسان ، يطلب بثأر أبى مسلم الخراسانى .

﴿ شرح كيفية الحال في ذلك على سبيل الاختصار ﴾

کان هــذا « سنباذ » رجلا مجوسیاً ، من بعض قری نیسابور ، وکان من أصحاب أبى مسلم وصنائعه . فظهر غضباً لقتل أبى مسلم ؛ وكثر أشياعه . وأطاعه أكثر أهل الجبال ، وغلب على كثير من بلاد خراسان . فلما بلغ المنصور خبره أرسل إليـه عشرة آلاف فارس ، فالتقوا بين همذان والري . وكان هـذا « سنباذ » قد أفسد في البلاد التي غلب عليها فساداً كثيراً . وسي الذراري ، وأظهر أنه يريد أن يمضي إلى الحجاز ، ويهدم الكعبة . فلما التتي هو وعسكر المنصور ، كان سنباذ قد أخذ معه عدة من النساء المسلمات. اللواتى قد سباهن أ وهن على جمال. أمر سنباذ باخراج النساء المسبيات. قدام عسكره. فخرج النساء حواسر على الجمال. وصحن صبحة واحــدة ، وامحمداه . فنفرت الجمال ، وكرت راجعة على عسكر سنباذ . ففرفتهم . فتبعها عسكر المنصور . ودخلوا خلف الجمال، فوضعوا فيهم السيوف. وأبادوهم قتلا. وكاذ عدة القتلي نحواً مرن ستين ألفاً ، وقد دل الاستقراء على أن من اخترع دولة وأحدثها لم يستمتع بهافى أغلب الأحوال. قال « صلوات الله عليــه » : (لا تتمنوا الدول فتحرموها ) وكاً في المخترع للدولة يكون عنده من الدالة والتبسط ما تأنف من احتماله نفوس الملوك. فكلما زاد تبسطه زادت الآنفة عندهم. حتى يوقعوا به. والمنصور خلع ابن أخيه عيسى بن موسى من ولاية العهد. وجعلها في ابنه محمد المهدى . ﴿ شرح كيفية الحال في ذلك ﴾

هو عيسى بن موسى بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس . أمير الكوفة هو ابن أخى المنصور .

كان عيسى بن موسى قد جعله براهيم الاماء ولى عهد ، بعد المنصور . وأخذ له البيعة على الناس . وحلفهم له . فعما كبر المهدى بن المنصور . شعف المنصور به شعفاً شديداً . فأحب أن يبايع له بالخلافة . فحلم عيسى بن موسى . وأشهد عليه بالخلع . وبايع لعمهدى . وجعل عيسى بن موسى بعده .

#### ﴿ شرح كيفية خلع عيسى بن مومي ﴾

قد اختلف أرباب السير في كيفية خلعه فقيل إن المنصور التمس منه ذلك ، وكان يكرمه ، ويجلسه عن يمينه . ويجلس المهدى عن يساره ، فلما فاوضه المنصور في خلع نفسه قال : يا أمير المؤمنين . كيف أصنع بالاً عان التي في رقبتي وفي رقاب الناس بالمتاق والطلاق والحج والصدقة ؟ ليس إلى الخلع سبيل ، فتغير المنصور عليه . وباعده بعض المباعدة . وصار يأذن للمهدى قبله ، ويجلسه دون المهدى ، وصار يتقصد أذاه ، فكان يكون عيسى بن موسى جالساً ، فيحفر الحائط الذي يليه ، وينثر التراب على رأسه . فيقول لبنيه : تنحوا . ثم يقوم هو فيصلى . والتراب ينتثر عليه . ثم يؤذن له فيدخل على المنصور ، والتراب عليه لا ينقضه ، فيقول له المنصور : يا عيسى ، ما يدخل أحد على بمثل ما تدخل أنت به من الغبار والتراب ! أفكل هدذا من الشارع ؟ فيقول عيسى أحسب ذلك يأمير المؤمنين ولا يشكو .

وقيــل إنه سقاه بعض ما يتلفه . فرض مدة ، ثم أفاق منه ، فلم يزل هــذا الأذى يتكرر عليه ، حتى خلع نفسه وبايع .

وقيال بل وضع المنصور الجند ، فصاروا يشتمون عيسى بن موسى إذا رأوه ، وينالون منه . فلما شكا ذلك إلى المنصور ، قال له : يا بن أخي ، إني والله أخافهم عليك وعلى نفسى ، فانهم قد أشر بت قلوبهم حب هذا القى . يمني المهدى . فلو قدمته بين يديك . فلع عيسى نفسه ، وبايع المهدى . ولما رآه بعض أهلا الكوفة . وقد جعل المهدى قدامه في الخلافة ، وصار هو بعده ، قال : هذا الذي كان غدا فصار بعد غد . وقيل بل اشتراها المنصور منه بمال . مبلغه أحد عشر ألف ألف دره . وقيل بل أرسل إليه خالد بن برمك . فأخذ معه جماعة من أهل المصور . نحو ثلاثين رجلا . ومضى إلى عيسى ، فحاطبه في أن يخلع نفسه . فأبى . فلما أبى قال خالد الجماعة : نشهد عليه أنه قد خلع نفسه . ونحقن بذلك فأبى . فلما أبى قال خالد الجماعة : نشهد عليه بذلك . فقامت البينة به ، وأنكر عيسى . فلم يلتفت إليه . وتم خلعه . وبويع للمهدى . والله أعلم أى ذلك كان . والمنصور هو الذي بني الرصافة لابنه المهدى . والله أعلم أى ذلك كان .

#### ﴿ شرح السب في بنائها ﴾

كان الجند قد شغبوا على المنصور . فقال المنصور لقيم بن العباس بن عبيد الله بن العباس : ما ترى التيات الجند ، وإلى خائف أن يجتمع كلتهم ؟ فقال له : يا أمير المؤمنين . الرأى أن تعبر ابنك إلى الجانب الشرقي . وتعبر معه قطعة من العسكر . وتبنى له مدينة . فيصير هو فى مدينة وعسكر بالجانب الشرقي ، وأنت فى مدينة وعسكر بالغربي ، فأن رائك حدث من أحد الجانبين ، استعنت عليه بالجانب الآخر . فقبل قوله . وبنى الرصافة . وعت الرصافة . وصار الخلفاء بعد ذلك يدفنون موناهم بها . وبنوا بها الترب الجليلة . وحملوا إليها من الفرش المنظيم . والآلات الجليلة . ما يتجاوز الحصر . ووقفو اعليه امين النواحي والأقرحة والمقارات جملة كثيرة . وكانت في أيامهم حرما ، إذا لجأ اليها الخائف أمن .

ومات المنصور محرماً بمكذ . سنة ثمان وخمسين ومائة . فكتم الربيع أمره . لا جل البيعة للمهدى . فيقال إنه أجلمه وسنده . وجعل على وجهه كلة خفيفة . يرى وجهه منها ، ولا يفهم أمره . وأذن لوجوه بني هاشم . فلما دخلوا ووقفوا بين يديه « وهم يحسبون أنه حى » تقدم الربيع إليه كأنه يشاوره . ثم عاد إليهم وقال : أمير المؤمنين يأمركم بتجديد البيعة للمهدى ، فبايع الناس طرا .

وقيل إن المهدى لما بلغه ذلك استخف بالربيع . وقال ما منعتك هيبة أمير المؤمين من هذا الفعل به .

### و شرح حال الوزارة في أيامه مجم

لم تكن الوزارة فى أيامه طائلة . لاستبداده واستغبائه برأيه وكفاءته . مع أنه كان يشاور فى الأمور دائماً . وإنما كانت هيبته تصغر لها هيبة الوزراء . وكانوا لا يزالون على وجل منه وخوف . فلا يظهر لهم أبهة ولا رونق .

ه وزارة أبي أيوب المورياني للسصور ﴿

موريان قرية من قرى الأهوار . كان المنصور قد اشتراه صبياً قبل الخلافة وثقفه . فاتفق أنه أرسله مرة إلى أخيه السفاح . وهو خليفة . وأرسل معه هدية ، فلم رآه السفاح أعجبته هيئته وعصاحته وصباحته . فقال له ياغه لام . لمن أنت ، قال : لأخى أمبر المؤمنين . قال : بل أنت لى . واحتبسه عنده . وكتب

إلى المنصور يعلمه أنه قد أخدذه وأعتقه ، واختص بالسفاح مدة خلافته ، ثم نمت حاله ، وتزايدت نعم الله عنده ، حتى قلده المنصور وزارته . وكان لبيباً ، بصيراً بالامور . عاقلا . فطناً ، ذكياً . فاضلا ، كريماً ، غزير المروءة .

# 

حدث ابن شبرمة قال: زوجت ابني على صداق. مبلغه ألفا درهم، فجمات أفكر فيمن أستعين به على ذلك، فأتيت أبا أبوب المورياني. وزير المنصور، فد كرت لهذلك. فقال: قدأس نا لك بهذا القدر. فيزيته خيراً وقمت الأخرج، فقال: الاتعجلن، اجلس، ثم قال: إذا دفعت المهر فما يحتاج ابنك إلى نفقة؟ ثم قال: أعطوه ألني درهم للنفقة. وذهبت الأقوم. فقال الاتعجل أفلا يحتاج إلى خادم؟ أعطوه ألني درهم لخادم. فما زال يأمر في في كل مرة بألفين ألفين، حتى تكل ماأمر لى به خمسين ألف درهم.

فوجد فالملوك تحسد من أعسطته طوط أزمة التدبير فاذا ما رأوا له النهى والأمسرأتوه من بأسهم بنكير شرب الكأس بعض حفص سليمسن ودارت عليه كف المدبر ونجا خالد بن برمك منها إذ دعوه من بعدها بالأمير أسوأ العالمين حالا لديهم من تسمى بكاتب أو وزير فرارة الربيع بن يونس للمنصور \*

هو أبو الفضل الربيع بن يونس بن محمد بن كيسان وهو أبو فروة مولى عثمان ابن عفان . كان يقال إن الربيع لقيط . واذلك قال يوما لرجل كرر الترحم على أبيه . في حضرة المنصور : كم تكرر ذكر أبيك ، وتترحم عليه ! فقال له الرجل : إنك معذور في ذلك . لا نك لم تذق حلاوة الآباء . قالوا والصحيح أنه ابن بونس بن محمد على جارية لهم معد بن أبي فروة ولكنه لغير رشدة . قالوا : وقع يونس بن محمد على جارية لهم فولدت له الربيع . فأنكره يونس ، فبيع وتنقل في الرق . حتى وصل إلى بني العباس وبلغني أن «علاء الدين عطا ، لك » بن الجويني صاحب الديوان كان ينتسب إلى الفضل بن الربيع . ولقد عبت من اصاحب علاء الدين ، مع نبله وفضله واطلاعه على السير والتواريخ . كيف رضي أن بنتسب إلى الفضل بن الربيع ، فان كان قد انتحل هدذا الندب فقضيحة ظاهرة ، وإن كان حقا . فلقد كان المقل الصحيح يقتضي ستره ، فأنه نسب لا يوجد أرذل منه . ولا أفضح . ولا أسقط . أماأ ولا فلان بن الربيع لم يكن حراً في نفسه . وكان مرمياً بالفاحشة قالوا : كان له صي فلان بن الربيع لم يكن حراً في نفسه . وكان مرمياً بالفاحشة قالوا : كان له صي فلان بن الربيع لم يكن حراً في نفسه . وكان مرمياً بالفاحشة قالوا : كان له صي يأتيه . وكان يقال له على الفضل . وعمل الشعراء فيه أشعاراً فنها :

(متقارب)

لواط الخليفة أعجوبة وأعجب منه بغاء الوزير فلو يستعفان هـذا بذا لكانا بعرضة أمر ستير

وأما ثانياً فلأذ الربيع وإن كان جليلاكافياً • إلا أنه كان مدخول السب . فكان يقال أنه لقيط . و مارة يقال نه ولد زنا . وأحسن أحواله أن يكون صحيح الاتصال إلى أبي فروة . مولى عثمان بن عفان ، رضى الله عنه وفى ذلك أتم العار . فان أبا فروة كان ساقطاً . وكان عبداً للحرث . حفار القبور بمكذ .

والحرث مولى عنماق بن عفان ، فأبو فروة عبد عبدعنمان ، وفى ذلك يقول الشاعر: ( طويل )

وإن ولاكيساذ للحرث الدى ولى زمناً حفر القبور بيترب وأبو فروة خرج على عبان يوم الدار ، وكفاه بذلك عاراً ، فانظر هلترى نسباً أسقط أو أرذل من هذا ! وأعجب من رأى الصاحب علاء الدين في هــذا خاو حضرته ممن يعرف هذا القدر ، فينبهه عليه .

كان الربيع جليلا، نبيلا،منفذاً للأمور ،مهيباً،فصيحاً ،كافياً.حازماً ،عاقلا، فطناً، خبيراً بالحساب والاعمال ، حاذقاً بأمور الملك. بصيراً بما يأتى ويذر ،محباً لفعل الخير

روى أن المنصور أحضر يوما إنسانا . ذكر له أنه وثب على عامله ببعض النواحى : فقال له المنصور . وبحك ! أنت المتوثب على فلان العامل ، والله لانثرن من لحمك أكثر مما يبتى منه على عظمك : وكان شيخاً كبيراً . فأنشد بصوت ضعيف :

أتروض عرسك بعد ما هرمت ومن العناء رياضة الهرم فقال المنصور ياربيع ما يقول فقال: يقول: (بسيط)

العبد عبدكم ، والأمر أمركم فهل عذابك عني اليوم إمصروف فقال قد عفونا عنه فلينصرف ، ورأى المنصور يوماً فى بستانه شجيرة من شجر الخلاف . فلم يدر ما هى . فقال يا ربيع: ما هذه الشجرة ؟ فقال الربيع : اجماع ووفاق، وكره أن يقال (خلاف) فاستعقله المنصور، واستحسن قوله

ولم يزل الربيع وزيرا للمنصور إلى ان مات المنصور. وقام الربيع بأخذ البيعة للمهدي. على ما تقدم وصفه ، وهو آخر وزراء المنصور ،وقتله الهادى وكان سبب قتله أنه أهدى جارية حسناء إلى المهدى بن المنصور ،فوهبها المهدي لابنه موسى الهادى ، فغلب حبها عليه ، وأولدها أولاده . فلما صار الهادي خليفة سعى إليه أعداء الربيع ، وقالوا له : إنه اذا رأى بنيك قال : والله ما وضعت بيني وبين الارض أطيب من أم هؤلاء . فعظم ذلك على الهادى وعلى بنيه وعلى المادى وعلى بنيه وذلك المادى وعلى بنيه وذلك

في سنة سبعين ومائة . انقضت أيام المنصور ووزرائه .

﴿ ثم ملك بعده ابنه محد المهدى ﴾

هو أبو عبد الله محمد المهدى ، بن أبى جعفر المنصور ،وقد مرنسبه ، بويعله بالخلافة بمكة . في سنة تمان وخمسين ومائة

كان المهدى شهماً. فطناً، كريماً ، شديداً على أهل الالحاد والزندقة. لا تأخذه في أهلاكهم لومة لائم . وكانت أيامه شبيهة المايام أبيه ، في الفتوق والحوادث والخوادج . وكان يجلس في كل وقت لرد المظالم .

روى عنه أنه كان إذا جلس للمظالم قال: أدخلوا على القضاة. فلو لم يكن ردى، المظالم إلا للحياء منهم لكني .

وحدث عنه أنه خرج متنزها ، ومعه رجل من خواصه أسمه عمرو فانقطا:
قي الصيد عن العسكر ، فجاع المهدى . فقال : هل من شيء يؤكل ؟ فقال له عمروه أرى كوخا . فقصدوه ، فاذا به نبطي . وعنده مبقلة . فسلموا عليه . فرد السلام . فقالوا : هل من طعام ؟ فقال عندى ربيئاء « وهو نوع من الصحناء » وعندى شعير . فقال المهدى : ان كان عندك زيت فقد أ كملت الضيافة . قال : نعم . وكراث فأناه بذلك . فاكلاحتى شبعا . فقال المهدى لعمر : قل في هذا شعرا . فقال :

إن من من يطعم الربيثاء بالزيد ... وخبر الشعير بالكراث . لجدير اصفعة . أو بشتيد ... الموء الصنيع ،أو بشدلات فقال المهدي بئس ما فقلت بماكان يدنى أن تقول .

لجدير بهدرة أو بثنيسس. لحسانصنيع. أو ثلاث قال ووافاهم العسكر و لخرائن والخدم، فأمم المبطي بثلات بدروانصرف، وفي أيامه طهر المقنع بخراسان

﴿ تسرح كفية الحال في دلك ﴾ كان هذا المقمع رحلاً عور قصيراً . من أهل مرو . وكان قدعمل وجهاً من ذهبوركبه على وجها لئلا يرى وحهه . وادعى الألوهية وكان يقول . إذالله خلق ذهبوركبه على وجهه لئلا يرى وحهه . وادعى الألوهية وكان يقول . إذالله خلق

آدم فتحول فى صورته ، ثم فى صورة نوح ، وهكذا هلم جرّا إلى أبي مسلم الخراسانى. وسمى نفسه هاشما .وكان يقول بالتناسخ وبايعه خلق من ضلال الناس، وكانوا يسجدون إلى ناحيته ، أبن كانوا من البلاد ، وكانوا يقولون في الحرب: يا هاشم أعنا ، واجتمع إليه خلق كثير.

فارسل المهدى إليه جيشاً ، فاعتصم منهم بقلعة هناك ، وطاولوه فضجر وضجر أصحابه ، فطلب أكثرهم الأمان . وبتى معه نفر يسير . وهو في القلعة محاصر فأضرم ناراً عظيمة . وأحرق جميع ما بالقلعة ، من دابة وثوب ومتاع ، ثم جمع نساءه وأولاده وقال لأصحابه : من أحب منكم الارتفاع معى إلى السماء فليلق نفسه في همذه النار ، ثم ألتى فيها نفسه وأولاده ونساءه ، خوفاً أن يظفر بجئته أو محرمه ، فلما احترقوا فتحت أبواب القلعة ، فدخلها عسكر المهدى ، فوجدوها خالية خاوية .

ولما ولى المهدى الخلافة . جدد السكلام فى خلع عيسى بن موسى ، والبيعة لولديه : موسى الهادى . وهرون الرشيد . وقد تقدم شرح كيفية خلمه فى أيام المنصور ، وأنه قدم المهدى عليه . فلماولى المهدى أراد لبنيه ما أراد المنصور له . فطلب من عيسى بن موسى أن يخلع نقسه ، فأبى فأرهبه وأرغبه .حتى أجاب، وأشهد عليه بالخلع . وبايع لولديه الهادى والرشيد .

وكان المهدى ينظر فى الدقائق من الأمور ، وكذلك كان أبوه ، فتقدم المهدى حين ولى برد نسب آل زياد بن أبيه ، إلى عبيد الثقني ، وأسقاطهم من ديوان قريش . وبرد سب آل أبى بكرة إلى ولاء رسول الله « صلوات الله عليه وسلامه » ، وكتب الكتب بذلك ، فاعتمد ما رسم به ، ثم بعدذلك ارتشى العمال من بنى زياد ، وأعادوهم إلى ديوان قريش . وغزا المهدى الروم عدة دفعات ، وكانت له الغلبة . ومات المهدى عاسبذان . واختلف فى سبب موته .

فقيل إنه طرد ظبياً في بعض متصيداته . فدخل الظبى إلى باب خربة ، فدخل فرس المهدى خلفه ، فدقه باب الخربة فقطع ظهره ، فمات من ساعته ، وقيل إن بعض جواريه جعلت سما فى بعض الما كل لجارية أخرى ، فأكل المهدى منه ، وهو لا نعلم فمات ، وذلك فى سنة تديم وستين ومائة ، وقال أبو العتاهية يصف

جواریه، وقدبرزن بعدمونه وعلیهن المسوح

رحن فى الوشى وأقبلسن عليهن المسوح كل نطاح من الدهسر له يوم نطوح لست بالباقي ولوعمسرت ما عمر نوح فعلى نفسك نح إن كنت لا بد تنومح فعلى نفسك نح إن كنت لا بد تنومح فعلى شرح حال الوزارة في أيامه كله

في أيامه ظهرت أبهة الوزارة . بدبب كفاءة وزيره . أبي عبيد الله معاوية ابن يسار . فانه جمع حاصل المملكة . ورتب الديوان. وقرر القواعد. وكانكاتب الدنيا : وأوحد الناس حذقاً وعلماً وخبرة

﴿ وهذا شرح طرف من حاله ﴾ (وزارة أبي عبيدالله معاوية بن يسار للمهدى)

هو مولى الأشعريين . كان كاتب المهدى و نائبه قبل الخلافة . ضمه المنصور إليه ، وكان قد عزم على أن يستوزره ، ولكنه آثر به ابنه المهدى ، فكان غالبا على أمور المهدى ، لا يصى له قولا ، وكان المنصور لا يزال يوصيه فيه . ويأمره بامتثال ما يشير به . فلما مات المنصور ، وجلس المهدى سرير الخلافة ، فوض إليه تدبير المملكة . وسلم إليه الدواوين . وكان مقدماً في صناعته . فاخترع أموراً : منها أنه نقل الخراج إلى المقاسمة . وكان السلطان يأخذ عن الفلات خراجاً مقرراً ولا يقاسم . فلما ولى أبو عبيد الله الوزارة قرر أمر المقاسمة . وجمل الخراج على النخل والشجر . واستمر الحال في ذلك إلى يومنا . وصنف كتاباً في الخراج . دكر فيسه أحكامه الشرعية . ودقائقه وقواعده . وهو أول من صنف كتاباً في الخراج . وأدن شديد التكبر والتجر ، وحمل المرابيع لما قدم من مكة بعد موت المنصور ، وأخذ البيعة للمهدى روى أن الربيع لما قدم من مكة بعد موت المنصور ، وأخذ البيعة للمهدى حضر من ساعة وصوله إلى باب أبي عبيد لله . فقال له ابنه القضل : يا أبي . نبدأ على أمره . قال : فوصل الربيع إلى باب أبي عبيدالله الوزير . فوقف ساعة . حتى خرج الحاجب . ثم دخل فاستأذن له . فاما دخل عليه أبقم له . ثم سأله خرج الحاجب . ثم دخل فاستأذن له . فادن له . فعاد دخل عليه أبقم له . ثم سأله خرج الحاجب . ثم دخل فاستأذن له . فادن له . فعاد دخل عليه أبقم له . ثم سأله خرج الحاجب . ثم دخل فاستأذن له . فاها دخل عليه أبقم له . ثم سأله

عن مسيره وحاله ، فأخبره . وشرع الربيع بحدثه بما جرى فى مكة ، مر موت المنصور واجتهاده في أخذ البيعة للمهدى . فسكتهوقال :قدبلغني الخبر.فلاحاجة إلى إعادته ، فاغتاظ الربيع . ثم قام نفرج : وقال لابنه الفضل : على كذا وكذا إن لم آبذل مالى وجاهى فى مكروهـ وإزالة نعمته. ومضى الربيع إلى المهـ دى فاستحجبه . واختص به كما كان مع أبيه . فشرع فى إفساد حال أبى عبيـــد الله الوزير. بكل وجه فلم يتفق له ذلك. فخلا ببعض أعدائه. وقال له قد ترى مافعل ممك أبو عبيد الله . وكان قد أساء إليه . وما فعل معى أيضاً . فهل عندك تدبير فى أمره ؟ قال الرجل: لا . والله ما عندى حيلة تنفذعليه . فانه أعف الناس فرجاً ويداً ولساناً . وِمذهبه مذهب مستقيم ، وحذقه في صناعته ما عليه مزيد: وعقله وكفاءتة كما علمت. ولـكن ابنه ردىء الطريقة مذموم السيرة. والقول يسرع إليه . فان تهيأ حيلة من جهة ابنه فعسى ذلك . فقبل الربيع بين عينيه . ولاح له وجه الحيلة عليه. فسعى بابنه إلى المهدى. أنواعا من السمايات. فتارة يرميه ببعض حرم المهدى، وتارة يرميه بالزندقة . وكان المهدى شديداً على أهل الالخاد والزندقة. لايزال يتطلع عايهم. ويفتك بهم. فلما رسخ في ذهن المهدي زندقة ابن الوزير . استدعى به . فسأله عن شيء من القرآن العزيز . فلم يعرف . فقال لا بيه « وكان حاضراً » ألم تخبرنى أن ابنك يحفظ القرآن ؛ قال : بلي . يا أمير المؤمنين . ولكن فارقني مذمدة . فنسيه . فقال له : قم فتقرب الى الله بدمه . فقام أبوعبيد الله . فعثر ووقع وارتعد . فقال العباس بن محمد . عم المهدى : يا أمير المؤمنين . إن رأيت أن تعنى الشيخ من قتل ولده . ويتولى ذلك غــيره . فأمر المهدى بعض من كان حاضراً بقتله. فضربت عنقه. واستمر أبوه على حاله من الخدمة . إلا أنه ظهر عليه الانكسار . ونمر قلبه . وتنمر أيضاً قاب المهدى منه . فدخل بعض الأيام على المهدى . ليعرض عليه كتباً . قد وردت من بعض الأطراف فتقدم المهدى باخلاء المجلس. فخرج كل من به إلا الربيع. فلم يمرض أبوعبيدالله شيئًا من تلك الكتب. وطلب أن يخرج الربيع. فقال له المهدى: ياربيع. اخرج فتنحى الربيع قليلا. فقال المهدى: ألم آمرك بالخروج؟ قال يا أمير المؤمنين. كيف أخرج وأنتوحدك. وأيس ملك سلاح. وعندك رجل من أهل الشأم،

اسمه معاوية ، وقد قتلت بالأمس ولده . وأوغرت صدره . فكيف أدعك معه على هذه الحال ، وأخرج . فئبت هذا المعني في نفس المهدى . إلا أنه قال : ياربيع ، إنى أثن بأبى عبدالله . في كل حال . وقال لا بي عبد الله الوزير ، اعرض ما تريد ، فليس دون الربيع سر . ثم قال بعد ذلك المهدى للربيع : إنى استحيى من أبى عبد الله بسبب قتل ولده . فاحجبه عنى . فحجب عنه . وانقطع بداره . واضمحل أمره وتهيأ للربيع ما أراده من إزالة نعمته ، ومات أبو عبيد الله : معاوية بن يسار ، في سنة سبعين ومائة .

### الله يعقوب بن دواد للمهدى عُ

هو من الموالي، قال الصولى : كان داود أبوه وإخوته كتابا لنصربن سيار، أمير خراسان ، كان يعقوب بن داود يتشيع ، وكان في ابتداء أمره مائلا الى بنى عبد الله بن الحسن بن الحسن ، وجرت له خطوب في ذلك ، ثم إن المهدى خاف من بني الحسن أن يحدثوا آمراً لا يتدارك ، فطاب رجلا بمن له أنس ببني الحسن ليستعين به على أمرهم ، فدله الربيع على يعقوب بن داود ، لصداقة كانت بين الربيع وبينه ، وليتفقأ على إزالة دولة أبي عبد الله ، معاوية الوزير . فاستحضره المهدى ، وخاطبه ، فرأى مكل الناس عقلا ، وأفضلهم سيرة . فشعف به ، واستخلصه لنفسه ، ثم استوزره ، وفوض الأمور إليه ،

وقيل إن السبب في وزارته غير هذا . وهو أن يعقوب بن د.ود قرر المربيع مائة ألف ديبار . بن حصلت له الور رة . فعل لربيع يثنى عليه فى الخبوات . عند المهدى . فطلب المهدى أن بره . فلي حضر بين بديه رأى أكبل الماس خاقاوفضلا . ثم قال له يا أمير المؤمدين . هاهما أمور الاتنتهي إلى عاملت . فان وليتني عرصتها عديك . وبذلت جهدى في تصيحتك . فقر به وأدناه . فصار يعرض عليه من المصالح والمهمات . والمنصائح الجليلة . ما أيكن يعرض عليه من قبل . فاستخصه وكتب كذبا بأنه أخوه في بنه أهاني و ستوزره . وفوض إليه الأمور كالها ، وسلم إليه الدو وين ، وقدمه على جميع النس ، حتى قال إشار سجوه : ( بسيط ) بني أمية هبوا رائال فومكم المنافة الله بين الناي والمود ؛

وذلك لأن المهدى اشتغل باللهو واللعب وسياع الأغانى ، وفوض الامور إلى يعقوب بن داود . وكان أصحاب المهدى يشربون عنده النبيذ ، وقيل ما كان هو يشرب معيم ، فنهاه يعقوب بن داود عن ذلك ووعظه ، وقال أبعد الصلوات فى المسجد تفعل هذا : فلم يلتفت إليه ، وفى ذلك يقول الشاعر للمهدي : (طويل) فدع عنك يعقوب بن داود جانباً وأقبل على صهباء طيبة النشر ثم إن السعاة ما زالوا يسعون بيعقوب بن داود الى المهدى . حتى نكبه ، وجعله فى المطبق . وهو حبس الجليد . فلم يزل على ذلك مدة أيام المهدى . ومدة أيام المهدى . ومدة أيام المهدى . وحدة أيام المهدى . حتى أخرجه الرشيد

## ﴿ شرح السبب في القبض عليه وكيفية ما جرى ﴾

حدث يعقوب بن داود . قال : استدعاني المهدى يوما، فدخلت عليه .وهو فى مجلس ، فى وسط بستان . ورءوس الشجر مع أرض ذلك المجلس وقد امتلاً ت رءوس الشجر من الأزهار المتنوعة ، وقد فرش المجلس بفرش موردة ، وبين يديه جارية حسناء لم أر أحسن وجهاً منها. فقال لى : يا يعقوب .كيفترى هذا المجلس ؟ فقلت: في غاية الحسن. فهنأ الله أمير المؤمنين؛ قال : فهو لك.وجميع مافيه. ومائة آلف درهم . وهذه الجارية . ليتم سرورك فدعوت له،قال: ولى إليك حاجة. أربد أن تضمن لى قضاءها . قلت : ياأمير المؤمنين . أنا عبدك الطائع لجميع ماتأمر به ، فدفع إلى رجلا علويا ، وقال أحب ان تـكفيني أمره .فانى خائف أن يخرج على ، قال : فقلت: السمع والطاعة . قال تحلف لى . خلفت له بالله أنأفعل ماتريد ثم نقل جميع ماكان في المجلس إلى منزلى. والجارية أيضاً. فمن شدة سروري بالجارية جملتها في موضع قريب من مجلسي . ليس بيني وبينها سوى ستر رقيق، قال: وأدخلت العلوى إلى ، فرأيته أتم الناس عقلا ، فقال لى : يايعقوب ، تلقى الله بدمي . وأنا ابن على بن أبي طالب . وابن فاطمة « رضى الله عنهما » وليس لى إليك ذنب. قال: فقلت: لا. والله. خذ هـذا المال، وانج بنفسك. قال: والجارية تسمع كل ذلك . فأرسلت إلى المهدى دسيساً أعلمه بالقصة ، فأرسل المهدى وشحن الدروب بالرجال. حتى حصل العلوى. وجعله فى بيت قريب من عجلسه ، شم استدماني ، فضرت . فقال : يايعقوب ، ما فعلت بالعلوى . قلت قد أراحالله منه أميرالمؤمنين ، قال : مات ؟ قلت : نيم . قال بالله : قلت : أي والله ؛ قال: فضع بدك على رأسى ، واحلف به . قال يعقوب : فوضعت بدى على رأسه. وحلفت به . فقال لبعض الخدم: أخرج إلينا من فى هذا الببت . قال : فأخرج العملوي . فلما رأيته امتنع الكلام على ، وتحيرت فى أمري . فقال المهمدي : يا يعقوب. قد حل لى دمك ، احملوه إلى المطبق. قال يعقوب: فدليت بحبل في بئر مظلمة . لاأري فيها الضوء . وكان يأتيني فى كل يوم ما أنقوت به . فمكنت مدة . لاأدرى كم هي . وذهب بصرى . فني بمض الآيام دلى لى حبل . وقيــل اصعد ، قد جاء الفرج ، فصعدت ، وقد طال شعرى وأظافيرى . فأدخلت الحمام، وأصلحوا شأنى ، وألبسونى ثياباً . ثم قادونى إلى مجاس . وقيل لى سلم على أمير المؤمنين . فقلت : السلام عليك . ماأمير المؤمنين . ققيل لى على أى أمراء المسلمين سلمت ؟ قلت : على أمير المؤمنين المهدى . فسمعت قائلًا من صدر المجلسيقول : رحم الله المهدى ؛ ثم قيل في : سلم على أمير المؤمنين . فقلت : السلام عليك . باأمير المؤمنين . فقيل لى : على أى اصراء المؤمنين سلمت ؟ فقلت على أمير المؤمنين الهادى. فسمعت قائلاً يقول من صدر المجلس: رحم الله الهادى: ثم قيل نى: سلم. فسلمت. فقيل في : على من سلمت ؟ قلت على أمير المؤمنين : هارون الرشيد فقال وعليكالسلام « يايعقوب » ورحمة الله وبركاته . أعزز على بما نالك . فجعلت المهدى فى حل. ودعوت للرشيد. وشكرته على خـلاصى. ثم قال: ماتريد يايعقوب؟ قلت: ياأميرالمؤمنير . مابقى في مسنمتع ولا بلاع . وأريد المجاورة بمكة . فأمر لى بمسا يصلحنى . ثم توجه يعقوب لى مكة . وجاور بها . ولم تطل أيامه. حنى مات هناك. سنة ست وتمانين ومائة.

# ﴿ وزارة الفيض بن أبى صالح للمهدى ﴾

هو من أهل نيسابور . وكانوا نصارى . فانتقبر إلى بني العباس وأسموا . ونربى الفيض في الدولة العباسية . وتأدب وبرع . وكان سخيًا مفضالاً ، متخرقاً

في ماله ، جواداً ، عزيز النفس ، كبير الهمة ، كثير الكبر والتيه ، حتى قال فيه بعض الشعراء :

أبا جعفر جئناك نسأل نائلا فأعوزنا من دون نائلك البشر فما برقت بالوعد منك غمامة يرجى بها من سيب نائلك القطر فلو كنت تعطينا المنى وزيادة لنغصها منك التجبر والكبر

قالوا: كان يحيى بن خالد بن برمك . إذا استعظم أحـدكرمه وجوده قال : لو رأيتم « الفيض » لصغر عندكم أسري . وفى الفيض يقول أبو الأسود الحمانى الشاعر يمدحه :

ولائمة لامتك «يافيض » في الندى فقلت لها لن يقدح اللوم في البحر أرادت لتثني « الفيض » عن سنن الندى ومن ذا الذي يثني السحاب عن القطر مواقع جود « الفيض » في كل بلدة مواقع ماء المزن في البلد القفر كأن وفود « الفيض » لما تحملوا إلى « الفيض » وافوا عنده ليلة القدر

قالوا كان « الفيض » بنأ بي صالح متوجها في بعض الايام إلى بعض أغراضه، فصادفه صديق له ، فسأله الفيض : إلى أين يذهب ؟ فقال إن وكيل السيدة أم جعفر « زييدة » قد حبس فلاناً على بقية ضمان . مبلغها مائة ألف دينار ، وفلان « يعنى المحبوس » صديقى وصديقك أيضاً . وأنا متوجه إلى الوكيل المذكور . لاشفع فيه . فهل إلك أن تصل جناحى . وتساعد في على هذه المكرمة ؟ فقال « الفيض » إى والله . ثم مضى معه . فخضر عدد وكيل أم جعفر « زبيدة » وشفعا في الرجل المحبوس . فقال الوكيل : الأمر في هذا إليها ، وما أستطيع أن أفرج عنه إلا بقولها . ولكني أخاطبها . وأحسن لها الافراج عنه . ثم كتب إليها شيئاً . فرج الجواب آنه لابد من استيفاء هذا المال منه . ولا سبيل إلى قبول شفاعة في هذا الباب . فاعتذر الوكيل إليهما . وأراها الخط ، فقال الرجل الفيض : فم حتى نمضى . فقد فعلنا ما يجب علينا ، فقال « الفيض » لا . والله ما فعلنا ما يجب علينا ، فقال « الفيض » لا . والله ما فعلنا ما يجب علينا ، فقال « الفيض » حيث قد تمذر علينا خلاصه من هذه الجهة . نؤدى عنه نصنع ؟ قال « الفيض » حيث قد تمذر علينا خلاصه من هذه الجهة . نؤدى عنه هذا المال من خاصنا ، و نخرجه . أنت نصفه . وأنانصفه . فأجاب الرجل إلي ذلك . هذا المال من خاصنا ، و نخرجه . أنت نصفه . وأنانصفه . فأجاب الرجل إلي ذلك .

فقالا للوكيل: كم لك عليه ؟ قال مائة ألف دينار ، قالا: هي علينا . وهذا خطنا بها . فادفع إلينا صاحبنا . قال هـذا أيضاً لا أقدر أن أفعله حتى أعلمها بالحال . قالا : فأعلمها ، فكتب إليها الوكيل . يخبرها بما قال « الفيض » و بصورة الحال ، فخرج الخادم ، وقال : لايكون « الفيض » أكرم منا . قد وهبناه المائة الألف فادفع إليهم صاحبهم ، فأخذاه وخرجا . وكان « الفيض » قد وصف للمهدي . لما عزم على يعقوب بن داود ، فلما قبض عليه احضر " الفيض » واستوزره . فلما عزم على يعقوب بن داود ، فلما قبض عليه احضر " الفيض » واستوزره . وفوض الأمور إليه . ومات المهدي وهو وزيره . فلما ولى الهادى لم يستوزره . وبي « الفيض » إلى أول أيام الرشيد ، ثم مات . وذلك في سنة ثلاث وسبعين ومائة \* انقضت أيام المهدى ووزرائه .

# ﴿ شم ملك بعده ابنه موسى الهادى ﴾

بويع له بالخلافة في سنة تسع وستين ومائة .

كان الهادي متيقظاً . غيوراً . كرياً . شهماً . أيداً . شديد البطش . جرى القلب . مجتمع الحس . ذا إقدام وعزم وحزم . حدث عبد الله بن مالك ، وكان يتولى شرطة المهدى ، قال : كان المهدى يأمرنى بضرب ندماء الهادى ومغنيه وحبسهم . صيانة له عنهم . فكنت أفعل ما يأمرنى به المهدى . وكان الهادى يرسل إلى في التخفيف عنهم . فيلا أفعل . فلما مات المهدى . وولى الهادي . وولى الهادي . والسيف والنطع بين يدنه . فسلمت . فقال : لا سلم الله عليك : أنذكر يوم بعثت والسيف والنطع بين يدنه . فسلمت . فقال : لا سلم الله عليك : أنذكر يوم بعثت إليك في أمر الحراني وضربه . فلم تقبل قولى ؛ وكذلك فعلت في فلان وفلان . وعدد ندماء ه . فلم تلتفت إلى قولى . قلت : نم . أفتأذن في ذكر الحجة ؛ قال : نم . فلت : ناشدتك انه ! لو أنك فلدتني ما قلدني المهدى . وأمرتني بما أمر . فبعث يُن المص بنيك يم يخالف أمرك . فتبعت قوله . وتركت قولك ، أكان فبعث إلى الم . وكذلك كست لأ بيك . يسرك ذلك ؛ قال الا . قلت : فكذلك أما لك . وكذلك كست لأ بيك . فلستدنانى . فقبلت ده . ثم أمر لى بالخلع . وقال . وليت كما كست تتولاه ، فاصن راشداً . فضيت مكراً في أمرى وأمره . وقلت حدث يشرب . والقوم فامض راشداً . فضيت مكراً في أمرى وأمره . وقلت حدث يشرب . والقوم فامض راشداً . فضيت مكراً في أمرى وأمره . وقلت حدث يشرب . والقوم فامض راشداً . فضيت مكراً في أمرى وأمره . وقلت حدث يشرب . والقوم

الذين عصيته في أسرهم هم ندماؤه . ووزراؤه ، وكتابه ، وكأ في بهم - حين يقلب الشراب عليه - يغلبون على رأيه . ويحسنون له هلاكى . قال : فافي لجالس ، وعندى بنية لى ، والكانون بين يدى . وقداي رقاق وكامخ ، وأنا أشطره والكامخ ، وأسخنه بالنار ، وآكل وأطعم الصغيرة . وإذا بوقع حوافر الخيل . فظننت أن الدنيا قد زلزلت ، فقلت هذا ماكنت أخافه ، وإذا الباب قد فتح . وإذا الخدم قد دخلوا . والهادى في وسطهم . على دابته . فلما رأيته و ثبت فقبلت يده ورجله وحافر فرسه . فقال لى : ياعبد الله . إني فكرت في أمرك ، فقلت : ربما سبق إلى ذهنك أنى إذا شربت - وحولى أعداؤك - أزالوا حسن رأيي نبك . فيقلقك ذلك . فصرت إلى منزلك لأونسك . وأعلمك أن ماكان عندى من الحقد عليك قد وال جيعه . فهات واطعمنى بماكنت تأكل . لتملم أنى قد تحرمت بطعامك . فيزول خوفك . فأدنيت إليه من ذلك الرقاق والكامخ . تحرمت بطعامك . فيزول خوفك . فأدنيت إليه من ذلك الرقاق والكامخ . فأكل . ثم قال : هاتوا ما محبناه لعبد الله . فدخل أربعائة بفيل موقرة دراهم وغيرها . فقال : هذه لك . فاستمن بها على أمرك . واحفظ هذه البغال عندك لهلى أحتاج إليها لبعض أسفارى . ثم انصرف .

ومن كلامه ما قاله لابراهيم بن مسلم بن قتيبة . وقد ماتله ولد : فجاء الهادى يعزيه . وكان عنده بمنزلة عظيمة . فقال له يا إبراهيم : سرك ابنك . وهو عدو وفتنة . وحزنك وهو صلاة ورحمة . فقال إبراهيم : يا أمير المؤمنين . مابقى منى جزء فيه حزن إلا وقد امتلاً عزاء . فى أيامه خرج صاحب فنح . وهو الحسين بن على " بن الحسن بن الحسن . بن على " بن أبى طالب " عليه السلام »

# هِ شرح كيفية الوقعة بفخ كَمْ

كان الحسين بن على من رجال بنى هاشم وسادتهم و فضلائهم . وكان قد عزم على الحدوج . واتفق معه جماعة من أعيان أهل بيته . ثم وقع من عامل المدينة تهضم لبعض آل على عبيه السلام ، فثار آل أبي طالب . بسبب ذلك . واجتمع إليهم ناس كثيرون ، وقصدوا دار الامارة . فتحصن منهم عاملها . فكسروا السجون ، وأخرجوا من به ، وبويع الحسين بن على «عليه السلام» ثم نمى أمره ،

فأرسل إليهم مجمد بن سليان ، وقالوا سليان بن المنصور في عسكر ، فالتقوا بموضع يقال له « فضع » بين مكة والمدينة ، فاقتتلوا قتالا شديداً ، ثم قتل الحسين بن على « رضى الله عنه » وحمل رأسه إلى موسى الهادى ، فلما وضع الرأس بين بديه قال لمن أحضره : كأ نكم قد جئتم برأس طاغوت من الطواغيت ، إن أقل ما أجزيكم به حرمانكم . ولم يطلق لهم شيئاً ، وكان الحسين بن على « رضى الله عنه »صاحب فض ، شجاعاً ، كريماً . قدم على المهدى ، فأعطاه أر بعين ألف دينار ، ففرقها فى الناس ، ببغدادوالكوفة . وخرج من الكوفة لا يملك ما يلبسه إلا فروا ، ما تحته قيص « رضى الله عنه ، وسلم عليه » ؛

ولم تطل مدة الهادى . فيقال ان أمه الخيزران أمرت جواريها بقتله . فلسوا على وجهه حتى مات . وسبب ذلك قد اختلف فيه ، فقيل إن الخيزران كانت متبسطة في دولة المهدى • تأمر ، وتنهى ، وتشفع ، وتبرم ، وتنقض ، والمواكب تروح وتغدو إلى بابها . فلما ولى الهادى — وكان شديد الغيرة — والمواكب تروح وتغدو إلى بابها . فلما ولى الهادى — وكان شديد الغيرة — كره ذلك ، وقال لها : ما هذه المواكب التى تبلغني أنها تغدو وتروح إلى بابك ؟ أما لك مغزل يشغلك . أو مصحف يذكرك . أو بيت يصونك ؟ والله والا أنا ننى من قرابة رسول الله «صلى الله عليه وسلم » لأن بلغنى أنه وقف ببابك أحد من قوادى وخاصتى لأضربن عنقه . ولأقبض ماله ، ثم قال لأصحابه : أيما خير : أنا وأبي . أم أنتم وأمهاتكم ؟ قالوا : بل أنتوأمك ، قال فأيكم يحب أن يتحدث الرجال بخبر أمه : فيقال فعلت أم فيلان ؟ قالوا : لا نحب ذلك ، قال فابالكم تأتون أمي فتتحدثون بحديثها ؛ فلما سموا ذلك انقطعوا عنها . ثم بعث لها طعاماً مسموماً . فلم تأكل منه ، ثم قتلته .

وقيدل بل السبب أن الهادى عزم على خلع أخيه هرون الرشيد . والبيعة لابنيه جعفر ، نخافت الخيزران على هرون . وكانت تحبه . ففعلت بالهادى ما فعلت . ومات الهادى في سنة سبعين ومائة . والليلة التى مات فيها هى ليسلة مات فيها خليفة ، وجلس خليفة . وولد خليفة . وقد كانوا يحدثون أنه سيكون ليلة كذلك . فالخليفة الذى مات فيها هو الهادى ، والذى جلس فيها على سرير الخلافة هو الرشيد . وادى ولد فيها هو المأمون .

# ﴿ شرح حال الوزارة في أيامه ﴾

لما بويع بالخلافة استوزر الربيع بن يونس ، وقد سبق شرح طرف من سيرته ونسبه . ثم استوزر بعده إبراهيم بن دكوان الحراني .

﴿ وزارة إبراهيم بن دكوان الحراني للهادى ﴾

كان إبراهيم قد الصل بالهادى فى أيام حداثته ، كان يدخل إليه مع معلم كان يعلم الهادي ، فحف إبراهيم على قلب الهادى . وألفه ، وصار لا يصبر عنه ، ثم سعى به إلى المهدى . فكره لا بنه صحبته . فنهاه عنه . فما انتهى ، فمهدد بالقتل . والهادى لا يباعده . فاشتدت به السعايات إلى المهدى . فأرسل ابنه الهادى أن أرسل إلى إبراهيم الحرانى وإلا خلعتك من الخلافة ، فأرسله إليه صحبة بعض خدمه مرفها ، فوصل إليه والمهدي يريد الركوب إلى الصيد . فلما رآه قال يا إبراهيم . والله لا قتلك . والله لا قتلنك . ثم قال احفظوه حتى أعود من الصيد . فأقب على الدعاء والتضرع . فاتفق أن المهدى احفظوه حتى أعود من الصيد . فأقب على الدعاء والتضرع . فاتفق أن المهدى أكل الطعاء المسموم . كما تقدم شرحه . فمت من ساعته ، وتخلص الحراني . وجلس الهادى عى سرير الخلافة . ثم بعد ذلك عديدة استوزر الحراني . ولم تطل الأياء حنى مان الهادى ، انقضت أيام الهادى ووزرائه .

# ﴿ ثم ملك بعده أخوه هارون الرشيد ﴾

(حلافة هارون الرشيد - نويع بالخلافة فى سمة سبعين ومائة )

كان الرشيد من أه ضل لخلفاء و فصائحهم وعمائهم وكرمائهم . كان يحج سنة . ويغرو سنة كذلك . مدة حلاوته . يلا سنين قليسلة . فالوا : وكان يصلى في كل يوم مائة ركعة . وحج ماشياً . ولم يحج خليفة ماشياً غيره . وكان يضلى في كل يوم مائة من عقم أه و بناؤهم . وادا لم يحج أحج تلمائة رجل بلفقة السابغة ، و كسوة نظاهرة . وكان يشبه في أفعاله بالمنصور . إلا في بذل مال . فأنه لم ير حميفة أسمح منه عالما . وكان لا يصبع عنده إحد ان محسن . بذل مال . فأنه لم ير حميفة أسمح منه عالما . وكان لا يصبع عنده إحد ان محسن . ولا يؤحر ، وكان يحم منه علم من شعر عميل بلي أهل الأ دبوالفقه . ويكره لمراء في لدين . وكان محس لمديح . لا سما من شعر فصيح . ويجزل العطاء عليه لمراء في لدين . وكان محس لمراء في لدين . وكان محس المديح . لا سما من شعر فصيح . ويجزل العطاء عليه

قال الأصمى صنع الرشيد طعاماً . وزخرف مجالسه . وأحضراً با العتاهية ، وقال الا صمى صنع الرشيد طعاماً . وزخرف مجالسه . وأحضراً با العتاهية : وقال له صف لنا ما نحن فيه . من نعيم هذه الدنيا ، فقال أبو العتاهية : (كامل )

عش مأبدا لك سالماً في ظل شاهقة القصور فقال الرشيد أحسنت نم مأذا ؛ فقال :

يسمى علبك عا اشتهيد...ت لدى الرواح أوالبكور فقال: حسن . ثم ماذا ؛ فقال:

فاذا النفوس تقعقعت فى ظل حشرجة الصدور فهناك تعلم موقناً ماكنت إلا فى غرور!!

فبكي الرشيد. فقال الفضل بن يحيى ، نعث إليك أهير المؤمنين لتسره فرنته ، فقال الرشيد: دعه فانه رآنا في عمى . فكره أن يزيدنا منه . وكان الرشيد يتواضع للعلى ، قال أبو معاوية الضرير \_ وكان من على الناس \_ أكلت مع الرشيد يوما . فصب على يدى الماء رجل . فقال لى : ياأبا معاوية . أندرى من صب الماء على يدك ؛ فقلت لا . ياأمير المؤمنين . قل . أنا . فقات : ياآمير المؤمنين صب الماء على يدك ؛ فقلت لا . ياأمير المؤمنين . قل . أنا . فقات : ياآمير المؤمنين خسن بن عبد الله بن حسن بن حسن بن حسن .

ہ شرح کیفیہ الحال فی خروج بحبی من عمد اللہ من حسن بن حسن اس علی من أنی طالب علیه سلام م

كان بحى بن عدد الله قد خاف مح حرى على أحويه المفس لزكية . وبراهيم قتيل باخرى . هضى إلى الدير . وعتقدوا ويه ستحقاق الامامة . وبالعوه . واجتمع إليه خاس من الأمصار . وقويت شوكته . فغيم لرشيد لذلك . وندب إليه الفضل بن يجبى . في حمسين أنفا . وولاه حرحان وطبرستان و لرى وغير ذلك . فنوحه يحبى بنجيود فعصف بيحبي بن عبد به . وحذره وخوفه ورغبه أل يحبى لى صلح ودار مم المختل لرشيد . وأريشهد عليه فيه القضاة والفقهاء . وحله بي هميم . وأحمه لرشيد إلى دلك . وسر به ، وكتب له أمان بابنا الخطه . وسهد عليه فيه القصة و في باء ومشانح بني هاشم ، وسير الآمان بابنا الخطه . وسهد عليه فيه القصة و في باء ومشانح بني هاشم ، وسير الآمان

مع هدايا وتحف ، فقدم يحيى مع الفضل ، فلقيه الرشسيد فى أول الامن بكل ما أحب ، ثم حبسه عنده ، واستفتى الفقهاء في نقض الآمان ، فمنهم من أفتى بصحته ، فاجه ، ومنهم من أفتى ببطلانه فأ بطله ، ثم قتله بعد ظهور آية له عظيمة . فاجه ، ومنهم من أفتى ببطلانه فأ بطله ، ثم قتله بعد ظهور آية له عظيمة .

حضر رجل من آن الربير بن العوام عند الرشيد ، وسعى بيحي ، وقال إنه بعد الامان فعل وصنع ، ودعا الناس إلى نفسه ، فأحضره الرشيد من محبسه ، وجمع بينه وبين الربيرى ، وسأله عن ذلك ، فأنكر ، فوافقه الربيرى ، فقال له يحيي إن كنت صادقا فاحلف ، فقال الربيرى : والله الطالب الغالب ، وأراد أن يتم الحمين ، فقال له يحيى : دع هذه الحمين ، فان الله تعالى إذا مجده العبد لم يعجل عقوبته ، ولكن احلف له بيمين البراءة ، وهي يمين عظمى ، صورتها أن يقول عن نفسه : برئ من حول الله وقوته ، ودخل فى حول نفسه وقوتها ؛ إن كان كذا وكذا . فلم سمع الربيرى هذه الحمين ارتاع لها ، وقال ماهذه الحمين الغريبة؟ وامتنع من الحلف بها ، فقال له الرشيد : مامعني امتناعك ؟ إن كنت صادقا فيما تقول فما خوفك من هذه الحمين ؟ خلف بها ، فما خرج من المجلس حتى ضرب برجله ومات .

وقيل ماانقضى النهار حتى مات ، فحملوه إلى القبر ، وحطوه فيه ، وأرادوا أن يطموا القبر بالتراب . فكانوا كما جعلوا التراب فيه ذهب التراب ، ولا ينظم القبر ، فعملوا أنها آية سماوية ، فسقفوا القبر . وراحوا . وإلى ذلك أشار أبو فراس ابن حمدان في ميميته بقوله

ياجاهدا في مساويهم يكتمها غدر الرشيد بيحيي كيف ينكم ذاق الزبيرى غب الحنث وانكشفت عن ابن فاطمة الأقوال والتهرم ومع ظهور مثل هذه الآية العظيمة قتل يحيى في الحبس شرقتلة وكانت دولة الرشيد من أحسن الدول وأكثرها مقاراً مده نقا مندا

وكانت دولة الرشيد من أحسن الدول. وأكثرها وقاراً ورونقاً وخيراً، وأوسمها رقعة مملكة. جبى الرشيد معظم الدنيا. وكان أحد عماله صاحب مصر. ولم يجتمع على باب خليفة من العلماء والشعراء والفقهاء والقراء والقضاة والكتاب والندماء والمغنين ما جتمع على باب الرشيد، وكان يصل كل واحد منهم أجزل

صلة ، ويرفعه إلى أعلى درجة ، وكان فاضـلا شاعراً ، رواية للاخبــار والآثار والاشعار ، صحيح الذوق والتمييز ، مهيباً عند الخاصة والعامة .

قبض على موسى بن جعفر «عليهما السلام» وأحضره فى قبة إلى بفداذ، فبسه بدار السندى بن شاهك ؛ ثم قتل وأظهر أنه مات حتف أنفه .

﴿ شرح كيفية الحال في ذلك ﴾

كان بعض حساد موسى بن جعفر من أقاربه قد وشى به إلى الرشيد ، وقال له إن الناس يحملون إلى موسى خمس أموالهم . ويعتقدون إمامته ، وإنه على عزم الخروج عليك ، وكثر في القول ، فوقع ذلك عند الرشيد بموقع أهمه وأقلقه ، ثم أعطى الواشى مالا أحاله به على البلاد . فنم يستمتع به . وما وصل المال من البلاد إلا وقد مرض مرضة شديدة ، ومات فيها .

وأما الرشيد فانه حج في تلك السنة ، فلم ورد المدينة قبض على موسى بن جعفر « عليهما السلام » وحمله في قبة إلى بغداذ . فحبسه عند السندى بن شاهك ، وكان الرشيد بالرقة ، فأص بقتله ، ققتل قتلا خفياً . ثم أدخلوا عليه جماعة من العدول بالكرخ . ليشاهدوه : إظهاراً أنه مات حتف أنفه « صلوات الله عليه وسلامه »

ومات الرشيد بطوس . وكان خرج إلى خراسان . نحاربة رافع بن الليث ابن نصر بن سيار . وكان هذا رافع قد خرج . وخلع الطاعة . وتغلب على سمرقند . وقتل عاملها وملكها . وقويت شوكته ، نخرج الرشيد بنفسه إليه . فمات بطوس في سنة ثلاث وتسمين ومائة .

يم شرح حال الوزارة في أيامه ﴾

لما بویع بالخلافة استوزر کاتبه قبل الخلافة یحیی بن خالد بن برمك . وظهرت دولة بنی برمك مذ حینئذ .

﴿ شرح أحوال الدولة البرمكية وذكر مبدئها ومآلها ﴾

كانوا قديماً على دين المجوس ، ثم أسلم من أسلم منهم . وحسن إسلامهم ، وقد ذكر نا وزارة جدهم خالد برمك ، في أياء المنصور . ونذكر هاهنا وزارة الباقين . وقبل الخوض في ذلك . فهذه كلمات تعرف منها نبذا من أحوال هذه الدولة

اعلم أن هذه الدولة كانت غرة فى جبهة الدهر ، وتاجاً على مفرق العصر، ضربت بمكارمها الأمثال ، وشدت إليها الرحال ، ونيطت بها الآمال ، وبذلت لها الدنيا أفلاذ أكبادها ، ومنحتها أوفر إسسعادها ، فكان يحيي وبنوه كالنجوم زاهره . والبحور زاخره . والسيول دافعة . والغيوث ماطره . أسواق الآداب عندهم نافقه ، ومراتب ذوى الحرمات عندهم عاليه ، والدنيا في أيامهم عامره . وأبهة المملكة ظاهره . وهم ملجاً اللهف ، ومعتصم الطريد . ولهم يقول أبو نواس :

سلام على الدنيا اذا ما فقدتم بني برمك من رائحين وغاد الحرفة في الدنيا اذا ما فقدتم بن خالد للرشيد الله في الدنيا المرشيد المر

لما جلس الرشنيد على سرير المملكة استوزر يحيى بن خالد بن برمك ، وكان كاتبه ونائبه ووزيره قبل الخلافة . فنهض يحيى بن خالد بأعباءالدولة أتم نهوض ، وسد النفور . وتدارك الخلل . وجبى الأموال . وعمر الأطراف ، وأظهر رونق الخلافة . وتصدى لمهات المملكة . وكان كاتباً بليغاً . لبيباً . أديباً . سديداً . صائب الآراء . حس التدبير . ضابطاً لما تحت يده . قوياً على الأمور ، جواداً : ببارى الريح كرماً وجوداً ، ممدحاً بكل لسان . حلما . عفيفاً . وقوراً . مهيباً ، وله يقول القائل :

لا تراني مصافحا كف بحيى إننى إن فعلت ضيعت مالى لو يمس البخيل راحة يحيى لسخت نفسه ببذل النوال ومن آراء يحيى السديدة . ماقاله المهادى ( وقد عزم على أن يخلع أخاه هارون من خلافة . ويبايع لابنه جعفر بن الهادى . وكان يحيى كاتب الرشيد . وهو بترحى أن يتولى هارون الخلافة ، فيصير هو وزير الدولة . فخلا الهادي بيحيى وهب له عشرين ألف دينر . وحادثه فى خلع هارون أخيه . والمبايعة لجعفر بنه ، فقال له يحيى ) يا أمير المؤمنين . إن فعلت حملت الناس على نكث الإعان ونقض المهود . و يحرأ النس على منل دلك . ولو تركت أخاك هارون على ولاية المهد . شم مايعت لجعفر عده . كان دلك أوكد فى بيعته . فترك الهادى مدة . "مهد . شم مايعت لجعفر عده . كان دلك أوكد فى بيعته . فترك الهادى مدة .

يأمير المؤمنين . لوحدث بك حادث الموت . وقد خلعت أخالت . وبايعت لابنك جعفر . وهو صغير دون الباوغ . أفترى كانت خلافته تصبح ، وكان مشايخ بنى هاشم يرضون ذلك ، ويسمون الخلافة إليه ؛ قال : لا . قال يحيى : فدع هدذا الأمر . حتى تأتيه عفواً . ولو لم يكن المهدى بايع لهارون . لوجبأن تبايع أنت له . لئلا تخرج الخلافة من بنى أبيك ، فصوب إلهادى رأيه . وكان الرشيد بعد ذلك مرى هذه من أعظم أيادى يحيى من خالد عنده .

(ومن مكارمه) قيل إن الرشيد لما نكب البرامكة. واستأصل شأفتهم. حرم عنى الشعراء أن يرثوهم. وأمر بالمؤاخــذة على ذلك . فاجتــاز بعض الحرس ببعض الخربات. فرأى انسـاناً واقفاً . وفى بده رقعة فيهـا شعر ، يتضمن رثاء البرامكة . وهو ينشده ويبكي . فأخذه الحرس . فأنى به إلى الرشيد . وقص عليه الصورة . فاستحضره الرشيد . وسأله عن ذلك . فاعنرف به . فقال له الرشيد أما سمعت تحريمي لرثائهـــــ . لأفعلن بك ولأصنعن . فقال : يا أمــير المؤمنين ، إن أذنت لى في حكامة حالى حكيتها . ثم بعد ذلك أنت ورأيك ، قال : قل . قال : إنى كنت من أصغر كتــاب يحبى بن خالد . وأرقهم حالاً . فقال لى يوماً أريد أن تضيفني في دارك بوماً . فقلت يامولان أنا دون ذلك . وداري لا تصلح للمذا . قال : لا لم من ذلك ، قلت : فان كان لابد . و مهاي مدة حتى أصلح شأبي ومنزلي. ثم الله الله أنت ورأيك . قال كم أمهات : قلت السنة . قال : كثير . قلت فشهوراً . قال العم . فضيت وشرعت في صلاح المنزل. وتهيئة أسباب الدعوة. فلم بهات الأسباب أعمت نورير بذنك . ففال بحن غداً عبدك . فضيت وتهيأت فى الطعام والشراب وم بحدج إيه . حُضر الوزير فى عدد • ومعه ابناه جعفر و نفصل ؛ وعدة يسيرة من خو س أتماعه • فنزل عن د بته . ونزل ولداه جعفر والمضر. وقال يفلان. أناجهم. فعجل لى اشيء. فقال لى الفضل ابنه: لوزير يحب الفراريح المشوية. فعجل منها ماحضر، فدخلت وأحضرت منها شيئًا، فأكل لورير ومن معه . ثم قم نمشي في لدار . وقال يافلان . فرجنا في دارك فقلت يامولاً ، هذه هي درى . بيس لى غيره . قال : الى . لك غيرها . قلتوالله ( ۱۰ -- ف

ماأملك سواها، فقال: هاتوا بناء، فلما حضر قال له: افتتح في هذا الحائط بابا، فمضى ليفتح . فقلت يامولانا كيف يجوز أن يفتح باب إلى بيوت الجيران ، والله أوصى بحفظ الجار؟ قال: لا بأس فى ذلك: ثم فتح الباب. فقام الوزير وأ بناؤه. فدخلوا فيه ، وأنا معهم ، فحرجوا منه إلى بستان حسن ، كثير الاشجار ، والماء يتدفق فيه ، وبه من المقاصير والمساكن مابروق كل ناظر ، وفيسه من الآلات والقرش والخدم والجوارى كل جميل بديع ، فقال : هذا المنزل وجميع مافيه لك، فقبلت يده . ودعوت له . وتحققت القصـة ، فاذا هو من يوم حادثني في معني الدعوة . قد أرسل واشترى الاملاك الجاورة لى ، وعمرها داراً حســنة ، ونقل إليها من كل شيء. وأنا لاأعلم. وكنت أري العارة فأحسبها لبعض الجيران ، فقال لابنه جعفر: يابني هذا منزل وعيال. فالمادة من أين تكون له ؟ قال جعفر قد أعطيته الضيعة الفلانية عما فيها، وسأكتب له بذلك كتمابا . قالتفت إلى ابنه الفضل وقال له : يا بني . فن الآن إلى أن يدخل دخل هذه الضيعة ما الذي ينفق؟ فقال الفضل : على عشرة آلاف دينار ، أحملها إليه . فقال : فعجلا له ما قلما ، فكتب لى جعفر بالضيعة . وحمـل الفضل إلى المال . فأثريت وارتفعت حالى . وكسبت بعد ذلك معه مالا طائلا. أنا أتقلب فيه إلى اليوم. فوالله \_ يا أمير المؤمنين \_ ماأجد فرصة أتمكن فيها من التناء عليهم. والدعاء لهم، إلا انتهزتها. مكافأة لهم على إحسانهم . ولن أقدر على مكافأته . فأن كنت قاتلي على ذلك فافعل مابدالك ، فرق الرشيد لدلك . وأطلقه . وأذن لجميع الناس في رثائهم .

قيسل إن هرون الرشيد حج ومعه يجبى بن خالد بن برمك . ومعه ولداه الفضل وجعفر . فلما وصلوا إلى مدينة الرسول « صلوات الله عليه » جلسالرشيد ومعه يحبى . فأعطيا الناس . ومعه يحبى . فأعطيا الناس . وحلس الم مون ومعه حمفر . فأعطيا الماس . فأعطوا في تلك السنة ثلاث أعطيات ضربت بكثرتها الامتار . وكلوا يسمونه عام الأعطيات النلاث . وأثرى الناس

لساب دائ وفي دلك يقول الشاعر: (طويل)

أما مو الآمار من لرمك فباطيب أخبار ، وياحسن منظر ! هـ، رحنة في كل عام لى العدا وأخرى إلى الديت العتيق المسر إذا نزلوا بطحاء مكة أشرقت فتظلم بفداد وتجلو لنا الدجى فما خلقت إلا لجود أكفهم إذا راض محبى الأمر ذلت صعابه

سرى تحودمن غضبة الفضل عارض

وكيف يدام الليسل ملق فراشه

ومالى إلى الفضل من يحبى من خالد

بيحيى وبالفضل بن يحيى وجعفر عصصكة ما تمحو ثلاثة أقمر وأقدامهم إلا لأعواد منبر وناهيك من راع له ومدبر!

كان يحبى يقول ما خاطبني أحد إلا هبته حتى يتكام. فاذا تكلم كان بين اثنتين. إما ان تزيد هيبته أو تضمحل وكان يقول المواعيد شباك الكرام. يصيدون بها محامد الأحرار كان يحيى إذا ركب يعد صرارا. في كل صرة مائتا دره. يدفعها الى المتعرضين له.

#### ﴿ سيرة ولد الفضل بن يحيى ﴿

كان الفضل من كرام الدنيا . وأحود أهمل عصره . وكان قد أرضعته أمّ هرون الرشيد ، وأرضعت أمه الرشيد ، وفى ذلك يقول مروان بن أبى حفصة : ( طويل )

كنى لك فخراً أن أكرم حرة غذتك بشدى والخليفة واحد لقد زنت يحيى فى المشاهد كلها كا زان يحيى خالداً فى المشاهد ولاه الرشيدخراسان. څرج اليه أبو الهول الشاعر مادحاً معتذراً من شعر كان هجاه به . فأنشده :

له لجب فيها البوارق والرعد على مدرح يعتاده الأسد الورد من الجرم ما يخشى عى مثله الحقد ورأيك فيما كنت عودتنى بعمد

قد بالرضى لا أبتغى منك غيره ورآيك فيا كنت عودتنى بعد فقال له انفضل لا أحتمل تفريقك بين رضاى و حسانى . وها مقرونان . فأن أردتهما مما . وإلا فدعهم مما . ثم وصله ورضى عنه .

حدت إسحق ن الراهم الموصلي. قال كمت قد رئيت جارية حسنة الوحه. وثقفتها وعسما . حتى برعت . ثم أهديتها للى نفصل بن يحيى . فقال لى يا يسحق أن رسول صاحب مصر . قد ورد إلى يسألي حاحة . أقترحها عليه . فدع هذه

الجارية عنسدك ، فانني سأطلبها ، وأعلمه أنى أريدها ، فأنه سوف يحضر اليسك ويساومك فيها. فلا تأخذ فيها أقل من خسين ألف دينار. قال إسحق فمضيت بالجارية إلى منزلى. فجاء إلى رسول صاحب مصر. وسألنى عن الجارية. فأخرجها إليه ، فبذل فها عشرة آلاف دينار ، فامتنعت ، فصعد إلى عشرين ألف دينار ، فامتنعت. فصعد إلى ثلاثين ألفاً. في الملكت نفسي حتى قلت له بعتك، وسلمت الجارية اليه . وقبضت منه المال . ثم انني أتيت من الغد إلى الفضل بن يحيى . فقال لى يا إسحق . بكم بعت الجارية ؛ قلت بثلاثين ألف دينار ، قال : ألم أقل لك لا تأخذ منه أقل من خمسين ألفاً ؟ قلت : فداك أبى وأمى . والله ماملكت نفسى منذ سمعت لفظة ثلاثين ألفاً . فتبسم . ثم قال إن رسول صاحب الروم قدساً لني أيضاً حاجة . وسأقترح عليه هذة الجارية . وأدله عليك . نخذ جاريتك والمصرف إلى منزلك ، فادا ساومك فيها فلا تأخذ منه أقل من خمسين ألف دينار . فأخذت الجارية . وانصرفت إلىمنزلى . فأنانى رسول صاحب الروم . وساومنى فى الجارية . فطلبت خمسبن ألفاً . فقال هــذاكثير . ولـكن تأخذ منى ثلاثين ألفاً . فوالله ماملكت نفسى منذ سمعت افظة ثلاثين أافاً . حتى قاتله قد بعتك ، ثم قبضت المال منه ، وسلمت الجارية إليه ، ومضيت من الغدد إلى الفضل بن يحيى ، فقال ما صنعت؟ وبكم :مت الجارية يا إسحق : قلت بنلاثين ألفاً . قال : سبحان الله ! ما أوصينك ألا نأخذ فيها أقل من حمسيل ألفاً . قلت ﴿ جعلت فداك ﴾ والله إني مَا سَمَعَتَ قُولُهُ ثَلَاثَيْنَ أَلْفَا اسْرَخْتَ جَمِيعِ أَعْضَانَى . فضحك . وقال خذجاريتك وأذهب لى منزلك . في غد يحيء إليك رسول صاحب خراسان . فقو نفسك . ولاتاخذ منه أقل من حمسن ألما . قال سحاق : فأخذت الجارية . ومضيت إلى منزلى. فحاءنى رسول صاحب خر سان. وساومي مها. فعللبت خمسن ألفاً. فقال لى هذا كتير . ولكن تأخذ ثلان ألفًا . فقويت نفسى . وامتنعت ، فصعد إليآر بعين أنف ديدار - فكدعتني بذهب من انهرح. ولم أنماك أن قلت له: بعتك، فأحضر ما وأقبضيه . وسعب خارية إليه . وعصيت من النهداني الفضل . فقال لي يا سحاق كم نعد الحارية عالم أراء م أاماً وو نقلًا سمعتها منه كادعقلي بذهب، وقد حسر عدى حست ف أل ما أنف در ولم سق لي أمل فأحسن الله

جزاءك . فأمر بالجارية فأخرجت إلى . وقال : ياإسحاق . خذ جاريتكوانصرف . قال اسماق : فقلت : هـذه الجارية — والله — أعظم النـاس بركة . فأعتقها وتزوجتها . فولدت لى أولادى .

قيل إن محمد بن ابراهيم الاماء. بن محمد بن على. بن عبد الله بن العباس. حضر يوما عند الفضل بن يحيى . ومعه سفط فيه جوهر ..وقال له : إن حاصلي قد قصر عما أحتاج اليه ، وقد علاني دين . مبلغه ألف ألف درهم . و إني أستجيأن أعلم أحداً بذلك. وآنف أن أسأن أحداً من النجار أن يقرضني ذلك. وإني كان معى رهن يني بالقيمة . وأنت - أيقاكالله - لك تجار يعاملونك ، وأنا أسألك أن تقترض لى من أحده هذا المبلغ . وتعطيه هـذا الرهن . فقال له الفضل : السمع والطاعـة. ولكن نجح هذه الحاجة أن تقيم عندى هـذا اليوم. فأقام عنده . ثم إن الفضل أخد السفط منه . وهو مختوم بختمه . وأرسل معه ألف ألف دره. ونفذ الدراهم والسفط إلى منزله. وخذخط وكيله بقبضه. وأقاء محمد في دار الفضل الى آخر انهار . ثم انصرف الى داره . فوجد السفط ومعه ألف آلف درهم . فسر بذلك سروراً عظيما ، فلم كازمن 'غد بكر الى الفضل . ليشكره سی ذلک . فوجده قد بکر آلی دار الرسید . فمضی محمد یلی دار الرشید ، فلما علم الفضل به خرج من باب آخر . ومضى إلى دار أبيه . فمضى محمد إليه " فحين علم به خرج بباب آخر . ومضى بى منزله . فضي محمد ايه . واجتمع به وشكره عي فعيه وقال له : بى بكرت بنيك لاشكرك على حسانك . فقال له نفضل : انى فحكرت في أمرك. فرأيت أزهذه الألف الفي حماتها مسريك. تقضي بها دينك. ثم بحناج فتقترض. معد قلين يعوك مممه . فبكرب ليوء لي مير لمؤمنين.وعرصت عليه حالك وأخذت لك مائة أنف أنف درهم خرى. ولما حضر أى مير المؤمنين خرجت أنا بهاب آخر . وكذبك فعلت لم حضرت بي باب أبي . لابي ما كنت اوتر أن أنهالت حنى محمل المال إلى مرنث . وقد حمل . فقال له محمد : بأي شيء أجازيك عيرهذ الاحسان. معدنيء أجاريك به الأعي أتزم بالأيمان المؤكدة. وبالمازق و العماق و لحمه . أى ما فف عي بالم غيرك. ولاأسأل سوك: قالوا وحلف مجمداً يمنأ مؤكدة وكنب ساخطه . وشهد ساعليه . أنه لا يقف

بباب غير الفضل بن يحيى . فلما ذهبت دولة البرامكة ، وتولي الفضل بن الربيع الوزارة بمدهم . احتاج محمد . فقالوا له لو 'ركبت إلى الفضل بن الربيع ، قلم يفعل ، والتزم بالمين. فلم يركب إلا أحد. ولم يقف على باب أحد حتى مات.

## ﴿ سيرة جعفر بن يحيى البرمكي ﴾

كان جعفر بن يحيى فصيحاً . لبيباً ، ذكياً . فطناً ، كريماً ، حلياً . وكان الرشيد يأنس به أكثر من أنسه بأخيه الفضل . لسهولة أخلاق جعفر ، وشراسة أخلاق الفضل . قال الرشيد بوماً ليحيى : يا أبي ، ما بال الناس يسمون الفضل الوزبر الصغير . ولا يسمون جعفراً بذلك ؟ فقال يحيى : لأن الفضل يخلفنى . قال فضم إلى جعفر أعمالا كاعمال الفضل ، فقال يحيى : إن خدمتك ومنادمتك يشغلانه عن ذلك . فعل إليه أمم الرشيد . فسمى بالوزير الصغير أيضاً .

قال الرشيد يوماً ليحيى : قد أحببت أن أنقل ديوان الخاتم من الفضل إلى جعفر . وقد استحييت من مكاتبته في هذا المعنى . فاكتب أنت إليه . فكتب يحيى إلى الفضل : (قد أمر أمير المؤمنين \_ أعلى الله أمره \_ أن تحول الخاتم من يمينك إلى شمالك ) فأجابه الفضل : (قد سممت لما أمر به أمير المؤمنين في أخى . وما انتقلت عنى نعمة صارت إليه . ولا غربت عنى رتبة طلعت عليه . فقال جعفر : لله در أخى! ما أكيس نفسه ! وأظهر دلائل الفضل عليه ! وأقوى منة العقل عنده ! وأوسع في البلاغة ذرعه !

قيل إن جعفر بن يحيى البرمكي جلس بوما للشرب . وأحب الخلوة . فأحضر ندما ، ه الذين يألس بهم ، وجلس معهم وقد هيأ المجاس . ولبسو اثياب المصبغة ، وكانوا إذا جلسوا في مجلس الشراب واللهو لبسوا ثياب الحمر والصفر والخضر . ثم إن جعفر بن يحيى تقدم إلى الحاحب ألا يأذن الأحد من خلق الله \_ تعالى \_ سوى رحل من الندماء . كاذ فد تأخر عهم . اسمه عبد الملك بن صالح ، ثم جلسو ايشربون ، ودارت الكاسات . وحققت العيدان . وكان رجل من أقارب الخليفة يقال له عبد الملك بن صالح بن على بن عبد الله بن العباس ، وكان شديد الوقار والدن والحشمة . وكان الرشيد قد التمس منه أن ينادمه . ويشرب معه . وبذل له على ذلك أمو الا جليلة . فلم يفه ل . فاتفق أن هذا (عبد الملك بن صالح )

حضر إلى باب جعفر بن يحيى ، ليخاطبه في حوائج له. فظن الحاجب أنه هو عبد الملك بن صالح ،الذي تقدم جعفر بن يحيىبالأذن له . وألا يدخدل غيره. فأذن الحاجب له . فدخل عبد الملك بن صالح العباسي. على جعفر بن يحيى . فلمارآه جعفر كاد عقله يذهب من الحياء . وفطن أن القضية قد اشتبهت على الحاجب . بطريق اشتباه الاسم. وفطن عبد الملك بن صالح أيضاً للقصة. وظهر له الخيجل في وجه جعفر بن يحيى. فانبسط عبد الملك . وقال لابأس عليكم . أحضروا لنا من هذه الثياب المصبغة شيئًا . فأحضر له قبيص مصبوغ . فلبسه وجلس يباسط جعفربن يحيى ويمازحه . وقال اسقونا من شرابكم . فسقوه رطلا . وقال ارفقوا بنا فليس لناعادة بهذا . نم باسطهم ومارحهم . وما رال حتى انبسط جعفر بن يحيى . وزال انقباضه وحياؤه . ففرح جعفر مذلك فرحاً شديداً . وقال له ما حاجتك ؟ قال: جئت — أصلحك الله — في ثلاث حوائج. أريدأن نخاطب الخليفة فيها. أولها أن على ديناً مبلغه ألف ألف درهم. أربد قضاءه وثاميها أريد ولاية لا بني . يشرف بها قدره. وثالثها أريد أن تزوج ولدى بابنة الخليفة . فأنها بنت عمه. وهو كفء لها. فقال له جمفر بن يحيى: قد قضى الله هذه الحوتج الثلاث. أما المال فني هذه الساعة محمل إلى منزلك . وأما الولاية فقد وليت ابنك مصر . وأما الزواج فقد زوجته فلانة. ابنة مولانا أمير المؤمنين. على صداق مبنغه كذا وكذا. فانصرف في أمان الله . فراح عبد الملك إلى منرله . درأى المال قد سبقه . ولماكان من الغد حصر جعفر عبد الرشيد. وعرف ما جرى. وأنه قد ولاه مصر . وزوجه ابنته . فعجب الرشيد من ذلك . وأمضى العقد والولاية . فماخر ج جعفر من دار الرشيد . حتى كتب له تتمليد عصر . وأحصر 'قضاة والشهود

وقيل نجعفر بن يحيى كان بينه و بين صاحب مصر عداوة ووحشة وكان كل منها مجانباً الآخر . فرو ر امض "ماس كتاباً عن لسان حعفر بن يحيى إلى ضاحب مصر . مضمونه أن حامل هدا الكتاب من أحص أصحابها . وقد آثر التفرح في الديار المصرية . فريد أن محس الالتفات إيه ، وبالغ في الوصية . ثم أخد الكتاب ومضى إلى مصر ، وعرضه عي صاحبها . فعا وقف عليه تحجب

منه ، وفرح به إلا أنه حصل عنده ارتياب وشك في الكتاب. فأكرم الرجل وأنزله في دار حسنة. وأقام له ما محتاج إليه . وأخذالكتاب منه ، وأرسل إلى وكيله ببغداد. وقال له: قد وصل شخص من أصحاب الوزير بهذا الكتاب، وقد ارتبت به . فاريد أن تتفحص لي عن حقيةة الحال في ذلك . وهل هــذا خط الوزير أم لا . • وأرسل كتاب الوزير صحبة مكتوبه إلى وكيله . فجاء الوكيل إلى الوزير. وحدثه بالقصة. وأراه الـكتاب. فأخـذه وكيل الوزير. ودخل إلى الوزير .وعرفه الحال . فلما وقف جعفر بن يحيى على الكتاب علم آنه مزور عليه . وكان عنده جماعة من ندمائه ونوابه . فرمي الكتاب عليهم . وقال لهم: أهذا خطى ؛ فتأملوه وأنكروه كلهم. وقالوا: هذا مزور على الوزير . فعرفهم صورة الحال. وأن الذي زور هذا الكتاب موجود بمصر. عندصاحبها وأنه ينتظر عود الجواب بتحقيق حاله. وقال لهم: ماترون؛ وكيف ينبغي أن تفعل في هذا ؟ فقال بعضهم: ينبغي أن يقتل هذا الرجل. حتى تنحسم هذه المادة. ولا يرجع أحد يتجرى على مثل هذا الفعل. وقال آخر : ينبغى أن تقطع بمينه التي زور بها هذا الخط . وقال آخر : ينيغي أن يوجع ضرباً ويطلق حال سبيله . وكانأحسنهم محضراً من قال : ينبعي أن تـكون عقوبته على هذا الفعل حرمانه . وأن يعرف صاحب مصر بحاله ليحرمه . فيكفيه من العقوبة أنه قطع هذه المسافة البعيدة من بغداد إلى مصر . نم يرجع خائباً . فلما فرغوا من حديثهم قال جعفر: سبحان الله : أليس فيكم رجل رشيد ! قد علمتم ماكان بيني وبين صلحب مصر من العداوة والمجانبة. وأذكل واحد منا كانت تمنعه عزة النفس أن يفتح باب الصليح. وقد قيض الله لنا رجلا فتح بيننا باب المصالحة والمكاتبة. وأزال بيننا تلك العداوة. فكيف يكون جزاؤه ماذكرتم من الاساءة! ثم أخذ القد . وكتب على ظاهر الكتاب ( إلى صاحب مصر . سبحان الله !كيف حصرتك الشك في خطى : هذا خط يدى. والرجل من أعز أصحابي ، وأريد أن تحس إليه ونعيده إلي سريعاً . فاني مشتاق إليه . محتاج إلى حضوره ) فلما وصل كتاب.وفي ظهره خط الوزير الى صاحب مصركاد يطير من الفرح وأحسن إلى الرجل غاية الاحسان. وواصله بمال كبير. وتحف جميله. ثم إن الرجل رجع إلى بغداد

وهو أحسن الناس حالا. فضر إلى مجلس جعفر بن يحيى. فلم دخل سلم عليه و وقع يقبل الأرض ويبكي . فقال له جعفر : من أنت يا أخى ؟ قال : ياه و لانا. أناعبدك. وصنيعتك . المزور .الكذاب .المتجرى . فه رفه جعفر ، وبش به وأجلسه بين يديه وسأله عن حاله . وقال له : كم وصل إليك منه ؟ فقال مائة ألف دينار . فاستقلها جعفر وقال لازمنا حتى فضاعفها لك. فلازمه مدة . فكسب معه مثلها . ومأزالت دولة البرامكة فى علو وارتفاع وتزايد . حتى انحرفت عنهم الدنيا .

# ﴿ أمارة تدل على انحراف دولهم أله

حدث بختيشوع الطبيب. قال دخلت يوماً على الرشيد، وهو جالس فى قصر الخلد من مدينة السلام، وكان البرامكة يسكنون بحذائه من الجانب الآخر وبينهم وبينه عرض دجلة . قال : فنظر الرشيد . فرأى اعتراك الخيول . واز دحام الناس على باب يحيى بن خاند . فقال : جزى الله يحيى خيراً ؛ تصدى للأمور وأراحني من الكدر . ووفر أوقاتى على اللذة . ثم دخلت إليه بعد أوقات ، وقد شرع يتغير عليهم . فنظر ورأى الخيول كارآها تلك المرة . فقال استبد يحيى بالامور دونى . فالخلافة على الحقيقة له . وليسلى منها إلااسمها . قل فعامت أنه سينكهم . ثم ذكهم عقيب ذلك .

ه شرح السبب في نكبة البرامكة . وكيفية لحال في ذلك ؟ أصرب للسلام التما لم في نال في ذلاه ، فقال في ذلك ؟

احتلف أصحاب السير والتواريح في السب في ذلك؛ فقيل إن لرشيد ما كان المصبر على أخته عباسة الولاعل حفر بن يجبى . فقال له أزوحكها حتى يحل لك النظر اليها . ثم لا نقربه . فكان مجتمعان وها شابات . ثم يقو الرشيد عها و يحوان بأ نفسها . عجامه بجعفر . عبات مه . وولدت وندبن . وكتمت لامر في ذلك ، حتى علم لرشيد . و كان داك سبب نكبة البرامكة .

وفيل كان سبب ذلك أن الرشيد كلف جعفر بن يحيى قنل رحل من آل أي طالب . فتحر حعفر من ذلك .و طلق الطابي . وسعى إلى ترشيد بحفر . فقال له ما فعل الطالبي ؛ قال هو في الحبس . قال : الرشيد : بحياتي ، فقص جعفر . فقال : لا . وحياتك . ونكن ضقنه ، لأني عمت أنه ليس عنده مكروه .

فقال له الرشيد : نعم ما فعلت . فلما قام جعفر قال الرشيد : قتلني الله إن لم أقتلك: ثم نكبهم .

وقيل ان أعداء البرامكة . مثل الفضل بن الربيع ، مازالوا يسعون بهم إلى الرشيد ، ويذكرون له استبدادهم بالملك . واحتجابهم للأموال ، حتى أوغروا صدره . فأوقع بهم .

وقيل إن جعفراً والفضل ابني يحيى بن خالد ـ ظهر منهما من الادلال مالا تعتمله نفوس الملوك. فنكبهم لذلك .

وقيل إن يحيى بن خالد رقي وهو بمسكة . يطوف حول البيت . ويقول : اللهم ان كان رضاك في أن تسلبني نعمتك عندى . وتسلبني أهلى ومالى وولدى . فاسلبني إلا الفضل ولدى . ثم ولى . فلما مشى قليلا عاد . وقال . يا رب أنه سمج عثلى أن يستنى عليك . اللهم والفضل ! فنكبهم الرشيد بعد قليل .

المو شرح مقتل جعفر بن يحيى والقبض على أهله الله

كان الرشيد قد حج. فلما عاد من الحج سار من الحيرة إلى الانبار فى السفن، وجعل يشرب تارة. ويلهو أخرى؛ وتحف الرشيد وهداياه تأتيه. وعنده بختيشوع الطبيب وأبو زكار الاعمى يغنيه . فلما ظل المساء دعا الرشيد مسروراً الخادم . وكان مبغضاً لجعفر . وقال اذهب جئنى برأس جعفر . ولا براجعنى . فوافاه مسرور بغير إذن . وهجم عليه وأبو زكار يغنيه .

( واقر )

فلا تبعد فكل فتى سيأتى عليه الموت يطرق أو يغادى فلم دحل مسرور . قال له جعفر بن يحيى: لقد سررتنى بمحيئك ، وسؤتنى بدخولك على بغير إذن . فقال الذى جئت له أعظم ، أجب أمير المؤمنين الى ما يربد بك ، فوقع على رحليه فقبلهم ، وقال له : عاود أمير المؤمنين ، فان الشراب قد حمله على ذلك ، وقال : دعي أدخل دارى فأوصى . فقال الدخول لاسبيل إليه وأما لوصية فأوصى عا بدالك . فأوصى ثم حمله إلى منزل الرشيد . وعاد به إلى قبة . وضرب عنفه ، وأتى برأسه على ترس إلى الرشيد ، و ببدنه في نطع و وجه الرشيد وضرب عنفه ، وأتى برأسه على ترس إلى الرشيد ، و ببدنه في نطع و وجه الرشيد فقبض على أبيه و خوته وأهله وأصحابه وحبسهم بالرقة ، واستأصل شأفهم فقبض على أبيه و خوته وأهله وأصحابه وحبسهم بالرقة ، واستأصل شأفهم فقبض على أبيه و خوته وأهله وأصحابه وحبسهم بالرقة ، واستأصل شأفهم فقبض على أبيه و خوته وأهله وأصحابه وحبسهم بالرقة ، واستأصل شأفهم فقبض على أبيه و خوته وأهله وأصحابه وحبسهم بالرقة . واستأصل شأفهم

ومن ظريف ما وقع في ذلك ما رواه العمرانى المؤرخ. قال :حدث فلان قال : دخلت الديوان ، فنظرت في بعض نذاكر النواب ، فرأيت فيها أربعائة ألف دينار . ثمن خلعة لجعفر بن يحيى الوزير . ثم دخلت بعد أيام فرأيت تحت ذلك . عشرة قراريط ثمن نفط وبوارئ لاحراق جشة جعفر بن يحيى .فعجبت من ذلك .

> ثم استوزر الرشيد بعد البرامكة الفضل بن الربيع. وكان حاجبه. من وزارة أبى العباس : الفصل بن الربيع على العباس عبد الفصل بن الربيع على العباس العباس على الربيع المعلى الربيع العباس العباس الفصل بن الربيع العباس ال

قدمضى ذكر أبيه . وأما الفضل فكان حاجباً للمنصور والمهدى والهادى والرشيد . فلما نكب الرشيد البرامكة استوزره بعدهم .

كان الفضل بن الربيع شهماً خبيراً بأحوال الملوك وآدابهم . ولماولى الوزارة تهو"س بالأدب . وجمع اليه أهل العلم . فحصل منه ما أراد فى مدة يسيرة . وكان أبو نواس من شعرائه . المنقطعين اليه . فمن شعره فى ال الربيع :

( كامل )

عباس عباس اذا اضطر الوغى والفضل فضل والربيع ربيع وبيع وما زال الفضل بن الربيع على وزارته . الى أن مات الرشيد بطوس . هجمع الفضل العسكر وما فيه . ورجع الى بغداد . وسيرد بأقى سيرته فى أياء الأمين انقصت أيام الرشيد .

### عَدْثُم ملك العدد ابنه الأمير. محمد بن ربيدة ·

أمه أم جعفر ، ربيدة بهت جعفر بن المنصور . وليس فى حلفاء بني العباس من أمه وأبوه هاشميان سواه . كان الأمين كثير اللهو واللعب ، منقطعاً الى ذلك ، مستغلا به عن تدبير مملكته . فال ابن الاثير المؤرخ الجزرى : لم نجد للأمين شيئاً من سيرته نستحسنه صذكره . وقال غيره : كان الأمين فصيحاً . بليغاً . كريماً . وفيه يقول العض الشعراء يمدحه ، ويعرض بهجو الممون أخيه : (رمل) لم تلده ممه تعسرف في سوق انجار لا ولاحد ولاخا نولا في الحزي جارا

يسرض بالمأمون ، لأن الرشيد كان قد حده فى جارية وجد معما (اللهم) أو فى خمر .

كان الرشيد قد بايم للأمين بولاية العهد ، وللمأمون بعده . وكتب الكتب بذلك ، وأشهد فيها الشهود ، وأرسل نسخها الى الأمصار . فعلقت نسخة من تلك النسخ على الكعبة ، وأكد ذلك بكل ما اليه السبيل ، فلها مات بطوس ، كان المأمون في خراسان . ومعه جماعة من أكابر القواد ، ووزيره الفضل بن سهل وكان الأمين ببغداد . وكان الفضل بن الربيع « وزير الرشيد» مع الرشيد بطوس ، فلها مات الرشيد جمع الفضل جميع ما في العسكر ، وكان الرشيد قد أوصى به للمأمون . وتوجه الفضل إلى بغداد . فاستوزره الأمين . ثم استغل باللهو واللعب ومعاشرة المجان . فأشار الفضل بن سهل ورير الأمون على المأمون باظهار الورع والدين وحسن السيرة ، فأظهر المأمون حسن السبرة ، واسمال القواد وأهل خراسان . وكان كل اعتمد الأمين حركة ناقصة . اعتمد المأمون حركة شديدة . ثم من ولاية العهد . ويبايع لابنه موسى . وصاه الناطق من ولاية العهد . ويبايع لابنه موسى . فلمه وبايع لابنه موسى . وصاه الناطق قتل الأمين . وكان في آحرها قتل الأمين .

خشرح الفتمة بين الأمين والمأمون "

كان الفصل بن الربيع ورير الأمين ، قد خاف المأمون . لما فعله عندموت الرشيد بطوس . من حصار جبع ماكان في عسكره الى الأمين . بعد أن كان الرشيد قد أشهد به المأمون . شحاف الفضل بن الربيع من المأمون . أنه ان ولى الخلافة كافأه عنى فعله . فحسن الأمين حلع المأمون، والبيعة لابنه موسى ، واتفق مع المصل جماعة عن ذات . فال الأمين إلى أقواهم . بم إنه استشار عقلاء أصحابه فهوه عن ذلك ، وحسروه عقمة "ميم و كساله و و المواثيق . وقالوا له لا تحرى التوادعي كن الأمان ، فلم يلتقت البهم ، ومال في رأى عصل بن اربيع و شرع في حدى المأمون ، فلم يلتقت البهم ، ومال في رأى عصل بن اربيع و شرع في حدى المأمون ، فلم يلتقت البهم ، ومال في رأى عصل بن اربيع و شرع في حدى المأمون ، فلم يلتقت البهم ، ومال في رأى عصل بن اربيع و شرع في حدى المأمون ، فلم ينقد و وكتب عند و مردد المراسلات و لمكانيات ببنها، حتى رق المأمون ، وعزم

على الاجابة الى خلع نفسه . ومبايعة موسى بن الأمين . فخلا به وزيره الفضل ابن سهل. وشجعه على الامتناع وصمن لهالخلافة .وقال هي في عهدتي . فامتنع المأمون. ونهضالفضل بن سهل. بامر المأموز، واستمال له الناس. وضبط له الثغور والامور واشتدت العداوة بين ألاخوين: الأمين والمأموز. وقطعت الدروب بينهما. من بغداد الى خراساز. وفاتنت الكتب. وصعب الآمر وقطع الأمين خطبة المأمون ببغداد. وقبض عى وكلائه. وكـذاك فعل المأمون بخراسان. ونمى الشر ينهما. وكان بقدر ما عند المأمون من التيقظ والضبط عند الامين من الاهال والتفريط والغفول. فما يحكى من تفريط الآمين وجهه و أنه كان قد أرسل الى حرب أخبه رجلا مر أصحاب أبه ، قال له على بن عيسى بن ماهار ، وأرسل معه خسين ألفاً . فيقال أنه مارئي قبل ذلك ببغداد عسكر أكثف منه . وحمل معه السلاح الكتير. والاموال نوافرة. وخرج معه مشيعاً مودعاً. وكان أول بعث بعنه أنى أخيه . فضى على من عيسى بن ماهان في ذلك العسكرالكثيف. وكان شيخاً من شيو- الدولة جليلا مهيباً . فانتي الحاهر من الحسن . ظاهر الرى وعسكر طاهر حدود أراعه آلاف عارس. فاقتتوا فنالا شديداً. كانت الغلبة هيه لطاهر . وقنس عني تن عبسي . وحيء برأسه لي طــهر . فكتب طاهر الى لمُأمونَ كَتَارًا استحته ( ما عد فهذاكناني الى أمير مؤمنين \_ عال الله بقاءه\_ ورأس عبی س عیسی بن یدی . وحانمه فی یدی . وحمده تحت مری . و اسلام) وأرسل الكتاب عي البريد . فرصل لى لموز في ثلاثة أيام . وبينهم مسبرة مائنين وحمين فرسيعاً . ثم ن مي سي بن عبسي ورد لي لامين . وهو السفاد السمك . فقال لدى حدد مذك دعبى فال كوبرا قد صفاد سمكتن و ، نی لا ن سا صدرت شیئه . وکان کوتر حده ٔ حصیا له . وکان محبه . ولقد كان مه ريدة سدراً منه . فان عي ستبدي ما ترسه الأمين لي خراسان بالجاس. حصر و ما ريدة ليدعه هنمان له يرعبي ز عمر المؤمنين واز کان ولدی. رسه سهت شدتنی دنی نی عداسه علی مامول منعظمه مشفقه نا بحدث علمه می مکروه و دی . و ت و بدی مدن ،فس عاد فی سلطانه . وعرف أمد مه حق ولاده و حميه ولا تحبه بالكلا . عمك نست نظيراً

له ، ولا تفتسره اقتسار العبيد. ولا توهنه بقيد أوغل ، ولا تمنع عنه جارية أو خادما . ولا تعنف عليه في السير ، ولاتساوه في المسير ، ولا تركب قبله ، وخذ بركابه اذا ركب . وإن شتمك فاحتمل منه . ثم دفعت اليه قيدا من فضة ، وقالت اذا صار اليك فقيده بهذا القيد ، فقال سأفعل ما أمرت به . وكان الناس يجزمون بنصرة على من عيسى ،استعظاما له ولعسكره . واستصغاراً لمن يلتقيه من جند المأمون ، فقدر الله خلاف ما جزموابه ، وكان من الأمر ماكان .

وكانت تلك الابام أيام فدنن وحروب. فما جرى من ذلك أن الحسين بنعلى ابن عيسى بن ماهان ،كان أحد الامراء ، شغب على الأمين .وخلعه، وحبسه ، وبايع للمأمون . وتبعه ناس من العسكر ، فاجتمع ناس آخرون من العسكر وقالوا: ان كان الحسين بن على بن عيسى يريد أن يأخذ وجهاً عند المأمون بمافعل، فلنأخذن نحن وجهاً عند خليفتنا بفكه. وتخليصه، واجلاسه على السرير. فاقتتل الفريقان. فغلب أصحاب الا مـين ، فدخلوا عليه محبسه ، وأخرجوه ، وأجلسوه على سرير الخلافة . وقاتلوا حسيناً. وغلبوا عليه ،وأحضروه أسيراً الى الأمين. فعاتبه فاعتذر اليه. وعفاعنه . ثم خلع عليه. وولاه العسكر، وأمر بمحاربة المأمون . نخرج وهرب . فارسل الأمسين الجند خلفه . فلحقوه وقتلوه ، وحملوا رأسه الى الآمين. فما زال الشريني. والاختلاف يزيد، حتى أرسل المأمون هرنمـة وطاهر بن الحسبن ـ وها من أعيان أمرائه ـ بعسكر كشيف. لمحاصرة بغداد . ومحاربة الأمين . فحاصرا بغداد مـدة . وقاتلا بعسكرها قتالا شديدآ وجرت بين القبيلتين وقائع كثيرة .كاذ في آخرها الغلبة لعسكر المأمون .وقتل الأمين .وحمل رأسه الى أخيه المأ.ون بخراسان .وذلك فى سنة نمان وتدعين ومائة وأماحان الوزارة في أيامه، فانه لم يستوزر غير الفضل بن الربيع ؛ وزير أبيه. وقد سبق شرح طرف من سيرمه. عند دكر وزارته للرشيد. انتضت

﴿ ثُمَ مَلَكَ اللهِ الْمُونِ ﴾ عبد الله المأمون ﴾

بويع له البيعة العامة ببغداد . في سنة نمان وتسمين ومائة \*كان المأمون من أقضل خافائه ، وعلمائهم . وحكائهم وحلمائهم . وكان فطناً شديداً كريما .

حدث عنه أنه لماكان بدمشق أضاق اضاقة شديدة . وقل المال عنده ، فشكا ذلك الى أخيه المعتصم . وكان له بيده أعمال. فقال المعتصم : يأ مير المؤمنين كا تلك بالمال وقد وافالته بعد اسبوع . فوصل فى تلك الايام . من الاعمال التي كان المعتصم يتولاها به ثلاثوت الفي الفي الفي دره (الالف مكررة ثلاث مرات) . فقال ليحيى بن أكثم : اخرج بنا لننظر الى هذا المسال . نفرج وخرج الناس ، وكان قد زين الحمل و زخرف . فنظر المأمون منه الى شيء حسن كثير ، فاستعظم الناس ذلك ، واستبشروا به . فقال المأمون : ان افصر افنا الى مناز لنام ذا المال ، وأنسال غائبين أوم ، فأمر كاتبه أن يوقع لهذا بألف الف . وأذاك ، عثلها . ولا خرباً كثر منها حتى فرق أربعة وعشرين الف الف الف دره (والالف مكررة ثلاثة مرات ) ورجله فى الركاب ، ثم حوله الباق على عرض الجيش بوسم مصالح الجند \* واعلم ان المأمون كان من عظاء الخلفاء . ومن عقلاء الرجال . وله اختراعات كثيرة فى مملكته

منها انه أول من فحص منها على علوم الحكة. وحصل كتبها. وأمر بنقلها الى العربية . وشهرها . وحل اقليدس . ونظر فى علوم الأوائل . و تسكلم فى الطاب، وقرّب أهل الحكمة .

ومن اختراعاته مقاسمه أهل السواد بالخسين . وكانت المقاسمة المعهو دة النصف ومن اختراعاته إلزاء الساس أن يقولوا بخلق القرآن . وفي أيامه نشأت هذه المقالة . ونوظر فبها أحمد بن حنبل وغيره . ولما مات المأمون أوصى أخاه المعتصم بها . فلما ولى المعتصم تمكم فيها . وضرب أحمد بن حنبل . وسيرد خسبر ذلك في موضعه .

ومن اختراعاته نقل الدولة من بنى العباس لى بنى عى عليهالسلام ، وتغيير الناس السواد بلباس الخضرة . وقالوا هو نباس أهل الجمة .

#### ه تسرح الحال في دلك ع

كان المأمون قد فكر في حال الخلافة العده . وأراد أن يجملها في رجل يصلح لها . لتبرأ ذمته .كذا زعم . فدكر أنه المتبر أحواراً عيان البيتين : البيت العباسي

والبيت العلوى ، فلم ير فيهما أصلح ولا أفضل ، ولا أورع ، ولا أدين من على ابن موسى الرضى « عليهما الدلام » فعهد إليه ، وكتب بذلك كتاباً بخطه ، وألزم الرضى « عليه السلام » بذلك . فامتنع ثم أجاب ، ووضع خطه فى ظاهر كتاب المأمون بما معناه : ( إنى قد أجبت امتثالا للاً مر ، وإن كان الجفر والجامعة يدلان على ضد ذلك ، يوشهد عليهما بذلك الشهود ) .

وكان الفضل بن سهل: وزير المأمون هو القائم بهدذا الأمر، والمحسن له. فبايم الناس لعلى بن موسى من بعد المأمون. وسمى الرضى من آل محمد « صاوات الله عليه »

وأمر المأمون الناس بخلع لباس السواد، ولبس الخضرة، وكان هـذا في خراسان، فلما سمع العباسيون ببغداد، مافعل المأمون، من نقل الخلافة عن البيت العباسي إلى البيت العلوى، وتغيير لباس آبائه وأجداده بلباس الخضرة، أنكروا ذلك، وخلموا المأمون من الحلافة، غضباً من فعله، وبايموا عمـه إبراهيم بن المهدى، وكان فاضلا، شاعراً، فصيحاً أديباً، مغنياً حاذقاً، وإليه أشار أبوفر اس ابن حمدان في ميميته بقوله:

منكم «علية» أم منهم وكان لكم شيخ المغنين « إبراهيم » أم لهم ؟
وكانت تلك الأيام أيام فنن ووقائع وحروب . فلها بلغ المأمون ذلك قام وقعد،
فقتل الفضل بن سهل . ومات بعده على بن موسى . من أكل عنب . فقيل إن
المأمون لما رأى إنكار الباس ببغداد . لما فعله من نقل الخلافة إلى بني على . وأمهم
نسبوا ذلك إلى الفضل بن سهل . ورأى الفتمة قائمة . دس جماعة على الفضل بن
سهل . فقتلوه في الحمام . ثم أخذهم وقد ، هم ليضرب أعناقهم . فقالوا له : أنت
أمرتنا بذلك . ثم تقتلنا ؟ فقال لهم : أما أقتلكم باقراركم . وأما ماادعيتموه على .
من أنى أمرتكم بذلك . فدعوى ليس لها بيمة . ثم ضرب أعنافهم . وحمل رءوسهم
من أنى أمرتكم بذلك . فدعوى ليس لها بيمة . ثم ضرب أعنافهم . وحمل رءوسهم
الى الحسن بن سهل . وكتب يعزمه ويوليه . وانضم إلى ذلك أمور أخرى .
سنذكرها عند ذكر وزارة الفضل . ثم دس الى على من موسى الرضى « علب السند كرها عند ذكر وزارة الفضل . ثم دس الى على من موسى الرضى « علب السلام » سما في عنب . وكان يحب العنب . فأكل منه واسنكثر . فيات م

أمر على بن موسى قد زال ، وإن الرجل مات ، فأجابوه أغلظ جواب . وكان الفضل بن سهل قد استولى على المأمون ، ومت أمتاتاً كثيرة بقيامه فى أمره ، واجتهاده فى أخذ الخلافة له ، فكان قد قطع الاخبار عنه ، ومى علم أن أحداً قد دخل عليه ، أو أعلمه بخبر ، سعى فى مكروهه وعاقبه . فامتنع الناس من كلام المأمون ، فانطوت الأخبار عنه . فلما ثارت الفئنة ببغداد ، وخلع المأمون ، فانطوت الأخبار عنه . فلما ثارت الفئنة ببغداد ، وخلع المأمون ، وبويع إبراهيم بن المهدى ، وأنكر العباسيون على المأمون فعله ، كتم الفضل بن سهل ذلك عن المأمون مدة . فدخل عليه على بن مومى الرضي «عليها السلام » وقال له : يأمير المؤمندين ، إن الناس ببغداد قداً نكر واعليسك مبايعتى ولاية المهد ، وتغيير لباس السواد ، وقد خلعوك وبايعوا عمك إبراهيم بن المهدى ، وأحضر إليه جماعة من القواد . ليخبروه بذلك . فلماساً لهم المأمون أمسكو ا، وقالوا: فاخبره بصورة الحال ، فان كنت تؤمننا من شره أخبر ناك فا منهم ، وكتب لهم خطه فاخبره بصورة الحال ، وعرفوه خبانة الفضل ، وتعمية الا مورعليه . وستره فاخبر عنه ، وقالوا له: الرأى أن تسير بنفسك إلى بغداد ، وتستدرك أمرك . وإلا خرجت الخلافة من يدك . فكان بعد هذا بقليل قتل الفضل ، وموت الرضى ، على ما تقدم شرحه .

ثم جد المأمون في المسير إلى بغداد ، فوصلها، وقد هرب إبراهيم بن المهدى، والفضل بن الربيع ، فلما دخل البلد تلقاه العباسيون ، وكلوه في ترك لباس الخضرة ، والعود إلى السواد ، واجتمعت به زينب بنت المان بن على ان عبد الله بن العباس. وكانت في طبقة المنصور ، وكان بنو العباس يعظمونها ، وإليها ينسب الزينبيون ، فقالت له : يا أمير المؤمنين ، ما الذي دعاك إلى نقل الخلافة من بيتك إلى بيت على ؟ قال : ياعمة ، رأيت علياً حير ولي الخلافة أحسن إلى بني العباس ، فولى عبد الله البصرة ، وعبيد الله المين ، وقتم سمر قند ، ومارأيت أحداً من أهل بيتى ـ حين أفضى الأمر إليهم ـ كافئوه على فعله في ولده ، فأحببت أن أكافئه على إحسانه ، قالت له : يا أمير المؤمنين ، انك على بر بني على ، والأمر فيك ، أقدر منك على برهم والأمر فيهم ، نم سألته تغيير لباس الحضرة ، فأجابها إلى ذلك ، وأمر الناس برهم والأمر فيهم ، نم سألته تغيير لباس الحضرة ، فأجابها إلى ذلك ، وأمر الناس

بتغيره ، والعود إلى لباس السواد . ثم إن المأمون عفاعن عمه إبراهيم بن المهدي ، ولم يؤاخذه ، وأحسن إليه ، وصار من ندمائه ، وكذلك فعل مع الفضل بن الربيع وكان حليا . كان يقول : لو عرف الناس حبي للعفو لتقربوا إلى بالذنوب .

فى أيامه خرج محمد بن جعفر الصادق «عليهم السلام» بمكة، وبويع بالخلافة. وسعوه أمير المؤمنين وكان بعض أهله قد حسن له ذلك ، حين رأى كثرة الاختلاف ببغداد، وما بها من الفتن وخروج الخوارج . وكان محمد بن جعفر شيخاً من شيوخ آل أبي طالب ، يقرأ عليه الدلم . وكان روى عن أبيه «عليه السلام» علماً جماً ، فركث بمكة مدة . وكان الغالب على أمره ابنه و بعض بني عمه . فلم محمد سيرتهما . وأرسل المأمون إليهم عسكراً ، فكانت الغلبة له ، وظفر به المأمون إليهم عسكراً ، فكانت الغلبة له ، وظفر به المأمون وعفاعنه .

وفى أيامه خرج أبو السرايا ، وقويت شوكته ، ودعا إلى بعضاً هل البيت . فقاتله الحسن بن سهل ، فكانت الغلبة للجيش المأموني ، وقتل أبو السرايا . ثم صفا الملك بعد ذلك للمأمون .وسكنت الفتن . وقام المأمون بأعباء الخلافة، وتدبير المملكة . قيام حزماء الملوك وفضلائهم . وفي آخرها خرج إلى الثفر بطوس . فات به . وذلك في سنة ثماني عشرة ومائتين ،وفيه يقول بعض الشعراء :

(خفیف)

«ما رأينا النجومأغنت عن المأ مون فى ظل ملكه المحروس غادروه بعرصتى طرسوس مثلما غادروا أباه بطوس» هو شرح حال الوزارة فى أيامه ﴾

أول وزرائه بنو سهل. وكانت دولتهم فى جبهة الدهر غرة ، وفى مفرق العصر دره . وكانت مختصرة الدولة البرمكية . وهم صنائع البرام كذ ، فالوزير الاول للمأمون منهم الفصل بن سهل.

﴿ وزارة ذى الرياستين : الفضل بن سهل للمأمون ﴾

سمى ذا الرياستين لجمعه بين السيف والقلم . قالوا : كان الفضل بن سهل من أولاد ملوك الهرس المجوس ، وكان قهر ماناً ليحيى بن خالد ، وكان أبوه سهل مجوسياً فأسلم في أيام الرشيد . قالوا : لما رأى الفضل بن سهل نجابة المأمون في صباه .

ونظر فى طالعه ، وكان خبيراً بعـلم النجوم ، فدلته النحوم على أن يصبر خابفه . فلزم ناحيته وخدمه ، ودبر أموره ، حتى أفضت الخلافة إليه فاستورره

كان الفضل سخياً كريماً ، مجارى البرامكة في جوده . شدىدالعقوبة ، سهل الانعطاف ، حليا، بليغاً . عالماً با داب الماوك. بصيراً بالحيل، جيدالحدس، محصلا للأموال ، وكان يقال له الوزيز الأمير.

كان مسلم بن الوليد الشاعر نديماً للفضل بن سهل قبل وزارته. وكان قد أنشده قوله:

«وقائل ليست له همة كلاولكن ليس لى مال لاجدة ينهض عزمي بها والناس سؤال وبخال فاصبر على الدهر إلى دولة يرفع فيها حالك الحال»

فلما علت حال الفضل ، وتولى الوزارة ، قصده مسلم بن الوليد . فلما رآه سر به ، وقال له : هذه الدوله التي يرفع فيها حالك الحال ، وأمر له بثلاثين ألف درهم وولاه بريد جرمان ، فاستفاد من نم مالا طائلا . قالوا كانت همة ذى الرياستين عالية جدا من قبل أن يعظم أمره . قال له مؤدب المأمون يوماً في أيام الرشيد : إن المأمون لجميل الرأى فيك . وإني لا أستبعد أن يحصل لك من جهته ألف ألف درهم ، فاغتاظ الفضل من ذلك . وقال له : ألك على حقد ؟ إلى إليك إساءة ؟ فقال له المؤدب : لا والله ما قلت هذا إلا مجبة لك . فقال أتقول لى إنك تحصل معه ألف ألف درهم . والله ما عجبته لا كتسب منه مالا ، قل أو جل . ولكن صحبته الميضى حكم خاتمى هذا في الشرق والغرب ، قال فوالله ما طالت المدة حتى بلغ ما أمل . وقتل الفضل بن سهل ، على الصورة التي تقدم شرحها وذلك في سنة اثنتين ومائتين . وفيه يقول الشاعر :

«الفضل بن سهل يد يقصر عنها المتل فباطنها المندي وظاهرها القبل وباطنها المندي وسطونها للأحل» وبسطونها للأحل» في وزارة أخيه الحسن بن سهل للمأمون في

استوزره المأمون بعد أخيه الفضل، ومال إليه وتلافاه جبراً لمصابه بقتل

أخيه . وتزوج ابنته بوران ، وانحدر في أهله وأصحابه وعساكره وأمرائه إلى فم الصلح بواسطة . فقام الحسن بن سهل في إنزالهم قياماً عظيا، وبذلمن الاموال ونثر من الدرر ما يفوت حد الكثرة ، حتى عمل بطاطيخ من عند ، وجعل في وسط كلواحدة منها رقعة بضيعة من ضياعه ، و نثرها . فمن وقعت في يده بطيخة منها فتحها ، وتسلم الضيعة الني فيها ، وكانت دعوة عظيمة تتجاوز حد التجمل والكثرة . حنى أن المأمون نسبه في ذلك إلى السرف. وقالواجلة ما أخرج على دعوة فم الصلح خسون ألف ألف درهم .

كان الحسن بن سهل قد فرش للمأمون حصيراً منسوحاً من الذهب، و نثر عليه ألف لؤلؤ من كبار اللؤلؤ ، فلما رآه المأموزقال : قاتل الله أبا نواس كأنه شاهد عليه ألف يقول : هول : ( بسيط )

«كأن صفرى وكبرى من فواقعها حصباء در على أرض من الذهب» قالوا قدم رجل إلى باب الحسن بن سهل يلتمس صلته وعارفته . فاشتغل عنه مديدة ، فكتب إليه :

«المال والعقل مما يستعان به على المقام بابواب السلاطين وأنت تعلم أبي منهما عطل إذا تأملتني يابن الدهاقيين أما ندلك أثوابي على عدمي والوجه أنى رئيس في المجانين والله يعلم ما للملك من رجل سواك يصلح للدنيا وللدبن فأم له بعشرة آلاف درهم . ووقع في رقعته : (كام

«أنجلتما فأماك عاجل برما قله، ولو أنظرتنا لم يقلل عند القليلوكن كأننا لم يقلل عند القليلوكن كأننا لم سأل،

وكان الحسن من سهل أعظم الماس منزلة عمد المأمون. وكان المأمون شديد الهجبة لمفاوضته . فكان إدا حضر عنده طاوله في الحديث وكلما أراد الانصراف منعه . فانقطع زمان الحسن مذلك . وثقلت عليه الملازمة ، فصار يتراخى عن الحصور بمحلس المأمون . ويستحلف أحد كتابه كأحمد بن أبى خالد ، وأحمد ان بوسف وغديرها . ثم عربت له سوداء كان أصلها جزعه على أخيه . فانقطع الما واحتجب على الماس ، واحتجب على الماس ، واحتجب على الماس ، إلا أنه أعلى الخلق مكانة ، واستوزر

المأمون أحمد بن أبى عالد ، فكان أحمد فى كل وقت يقصد خدمة الحسن بن سهل وإذا حضر الحسن دار المأمون كان أعلى الناس مكانة ، ولما انقطع الحسن بن سهل عنزله هجاه بعض الشعراء بقوله :

( وافر )

«تولت دولة الحسن بن سهل ولم أبلل لهاتى من نداها فلا تجزع على ما فات منها وأبكى الله عينى من بكاها!» ومات الحسن بن سهل فى سنة ست و ثلاثين ومائتين . في أيام المتوكل . ورارة أحمد بن أبى خالد الأحول المأمون ﴾

هو من الموالى . كان أحمد جليل القدر ، من عقلاء الرجال ، وكان كاتباً شديداً . فصيحاً لبيباً ، بصيراً بالامور . قال له المأمون إن الحدن بن سهل قدارم منزله ، وإنني أريد أن استوزرك ، فتنصل أحمد من الوزارة ، وقال ياأمير المؤمنين أعفني من التسمي بالوزارة ، وطالبني بالواحب فيها ، واجعل بيني و بين العامة منزلة يرجوني لها صديقي ، ويخافني لها عدوى . فما بعدالفايات إلا الآفات ، فاستحسن المأمون جوايه ، وقال لابد من دلك ، واستوزره .

كان المأمون لماولى طاهر بن الحسين خراسان استشار فيه أحمد بن أبي خالد. فصوب أحمد الرأى في تولية طاهر . فقال المأمون لأحمد : إنى أخاف أن يغدر ويخلع ويفارق الطاعة . فقال أحمد الدرك في ذلك على ، فولاه المأمون . فلم كان بعد مدة أذكر المأمون عليه أموراً . وكتب إليه كتابا يتهدده فبه . وكتب طاهر جوابا أغلظ فيه للمأمون . ثم قطع اسمه من الخطبة ثلاث جمع . فبلغ ذلك المأمون . فقال لأحمد بن أبي خالد : أنت الذي أشار بتولية طاهر . وضمنت ما يصدر منه ، وقد تري ماصدرمنه من قطع الخطبة . ومفارقة الطاعة . فوالله لئن لم تتلطف له فدا الامر وتصلحه كما أفسدته . وإلا ضربت عنقك . فقال أحمد : يأ مير المؤمنين . طب نفساً . فبعد أيام يأتيك البريد بهلاكه عنقك . فقال أحمد : يأ مير المؤمنين . طب نفساً . فبعد أيام يأتيك البريد بهلاكه الكامخ . فأكل منها هات من ساعته . وقيل إن أحمد بن خالد أهدي لطاهر خراسان الكامخ . فأكل منها هات من ساعته . وقيل إن أحمد بن خالد لم قطع خطبة المأمون طجعله هذا السم في بعض ما بحب من الماكل . فلما قطع طاهر خطبة المأمون طحمله هذا السم في بعض ما بحب من الماكل . فلما قطع طاهر خطبة المأمون طحمله هذا السم في بعض ما بحب من الماكل . فلما قطع طاهر خطبة المأمون طاحمله هذا السم في بعض ما بحب من الماكل . فلما قطع طاهر خطبة المأمون طاحمله هذا السم في بعض ما بحب من الماكل . فلما قطع طاهر خطبة المأمون المنتحدة المأمون المنتحدة المنتحدة المؤله هذا السم في بعض ما بحب من الماكل . فلما قطع طاهر خطبة المأمون المنتحدة المنت

جمل الخادم له السم في كاميخ، فأكل منه و فمات في ساعته . ووصل الخسير على البريد بموته إلى المأمون بعد أيام ، فكان ذلك بما عظم به أس أحمد بن أبى خالد ، ومات أحمد حتف أتفه سنة عشرة ومائتين .

﴿ وزارة أحمد بن يوسف بن القاسم للمأمون ﴾

كان من المواكي . وكان كاتباً فاضلا ، أديباً شاعراً . فطناً بصيراً بأدوات الملك وآداب السلاطين . قالوا لما مات أحمد بن أبي خالد استشار المأمون الحسن بن سهل فيمن يوليه الوزارة . فأشار عليه بأحمد بن يوسف . وأبي عبادبن يحيى ، وقال : ها أعرف الناس بطبع أمير المؤمنين . فقال له اختر لى أحدها ، فاختار له أحمد بن يوسف في رجل يوسف ، فقوض المأمون إليه وزارته . استشار المأمون أحمد بن يوسف في رجل فوصفه أحمد بن يوسف ، وذكر محاسنه ، فقال له المأمون : يا أحمد ، لقدمدحته على سوء رأيك فيه ، ومعاداته لك ، فقال أحمد لاني لك كاقال الشاعر (وافر) على سوء رأيك فيه ، ومعاداته لك ، فقال أحمد لاني لك كاقال الشاعر (وافر) وأبي حين تنديني لامر يكون هواك أغلب من هوائي » وأبي حين تنديني لامر يكون هواك أغلب من هوائي »

«قلبی یحبك یامنی قلبی ویبغض من یحبك لأكون فرداً فی هواك فلیت شعری كیف قلبك!» و أهدی یوم نوروز إلی المأمون هدیة، قیمتها ألف ألف درهم، وكتب معها: (طویل)

«على العبد حقفهو لابد فاعله وإن عظم المولى وجلت فواضله ألم ترنا نهدى الى الله ماله وإنكان عنه ذا غني فهو قابله!» فقال المأمون: عاقل أهدى حسناً. وكان سبب موته أنه دخل يوماً إلى المأمون و والمأمون يتبخر، فأخرج المأمون المجمرة من تحنه، وقال اجعلوها تحت أحمد . تكرمة له ، فنقل أعداؤه الى المأمون أنه قال : ما هذا البخل بالبخور! هلا أمرلى ببخور مستأنف! فاغتلط المأمون لذلك ، وقال ينسبني إلى البخل، هلا أمرلى ببخور مستأنف! فاغتلط المأمون لذلك ، وقال ينسبني إلى البخل، وقد علم أن نققتي في كل يوم ستة آلاف دينار . وإنما أردت إكرامه بما كان تحت ثيابي . ثم دخل عليه وهو يتبخر مرة أخرى . فقال المأمون: اجعلوا تحته في

مجمرة قطع عنبر، وضموا عليه شيئاً يمنع البخار أن يخرج، ففعلوا ذلك به، فصبر عليه حتى غلبه الأمر، فصاح الموت الموت ، فكشفوا عنه وقد غشى عليه ، فانصرف إلى منزله، فكث فيه شهوراً عليلا من ضيق النفس ، حتى مات بهذه العلة ، وقيل بل مات كمداً للادرة بدرت منه ، فاطرحه المأمون لأجلها .

﴿ وزارة أبى عباد ثابت بن يحيى بن يسار الرازى للمأمون ﴾ كان أبو عباد كاتباً حاذقا بالحساب ، سريع الحركات ، أهوج محمقاً . قالوا كان المأمون ينشد إذا رآه مقبلا قول دعبل فيه :

«وكانه من دير هزقل مفلت حرب يجر سلاسل الأقياد» قيل للمأمون إن دعبلا الشاعر هجاك . فقال من أقدم على هجاء أبي عباد كيفلا يهجونى ! ومعنى هذا الكلام من أقدم على هجاء أبى عباد مع هوجه اوجنونه وحدته . كيف لا يقدم على هجائى : مع حلمى و محبتي للصفح.

وكان أبو عباد شديد الحدة ، سريع الغضب ، ربما اغتاظ من بعض من يكون بين يديه ، فرماه بدواته ، أو شتمه فأفحش ، فدخل إليه الغالبي الشاعر وأنشده :

«لما أنخنا بالوزير ركابها مستعصمين بجودة أعطانا ثبتت رحى ملكالامام بثابت وأفاض فينا العدل والاحسانا يقرى الوفود طلاقية وسماحة والناكثين مهنداً وسنانا من لم يزل للناس غيثا ممرعا متخرقاً في جودد معواناً» لما وصل إلى قوله في حوده وقف ، وأرتج علمه ، وصار كرر في حود

فلما وصل إلى قوله فى جوده وقف ، وأرتج عليه ، وصار يكررفى جوده مراراً حتى ضجر أبو عباد . وغلبت عليه السوداء. فقال يا شيخ ! فقل قرنانا أو صفعاناً وخلصنا ، فضخك جميع من كان بالمجلس .وذهب غيظه هو أيضاً. فضحك مع الناس ، وأتم الغالبي قافيته بقوله معواناً . ثم وصله .

﴿ وزارة أبى عبد الله محمد بن يزداد بن سويد للمأمون ، وهو آخر وزرائه ﴾ هم من خراسان . كانوا مجوساً ثم أسلموا . واتصلوا بالخلفاء . وسويد أول من أسلم منهم . وكان قد مات أبوه وهو صغير . فأسلمته أمه إلى بمض كتاب العجم فنفذ نفاذاً محموداً . وتعلم آدابا كثيرة من آداب الفرس . ثم واظب على ملازمة

الديوان بحرو . فضر صاحب الديوان في يوم مطير وتخلف جميع الصحاب الديوان النواب عن الحضور . وكان سويدجد محمد حاضراً . فاحتاج صاحب الديوان إلى عمل حسبة ، فلم يكن عنده بالديوان كاتب ، فتولى هو عملها بنفسه ، وشرع فيها . فكتب بعضها . ثم غلبه نعاس. وحانت منه التفاتة . فرأى سويدا كفسلم الحسبة إليه ، وقال له احتفظ بها حتى أنتبه . ثم نام صاحب الديوان، فتصفح سويد الحسبة وتعمها وبيضها في نسخة حسنة ، بخط مليح . وضبط صحيح ، وانتبه صاحب الديوان ، وطلب منه الحسبة ، فدفعها إليه ، فوجدها مفروغاً منها ، على أنم قاعدة . وأحسن وجه . فقال : ياصبى من عمل هذه الحسبة ؟ قال : أنا . قال افتحسن الكتابة ؟ قال : فع . فاصره بازوم سلته التي كان فيها حسابه وأصول أعماله وما يجب ان يحتفظ به ، وقرر له معيشة . وتنقل في الخدمات ، حتى حصل أمو الا جليلة . وارتفع قدره . ثأدب محمد وبرع في كل شيء فاستوزره المأمون . وفوض إليه جميع الاً مور ، وكان محمد هاءراً فصيحاً . فن شعره :

« لقد فننت عقلتها فتون وخانت في الهوى من لا يخون وتزعم أنبي أهوى سواها فكيف؟ وما تخطتها العيون أيا من حبها في القلب منى مكان الروح مستتر كمين! ويامن تدعى أني خئون! وهذا في هواها لا يكون خذى عهدى على عينى وطرفى وحسبك ضامناً انى أمين » ومات المأمون وهو وزيره \* انقضت أيام المأمون ووزرائه.

المعتصم: أبو اسمحاق محمد على ملك بعده أخوه المعتصم: أبو اسمحاق محمد على

بويع يوم وفأة المأمون ، وقد تقدم ذكر السنة . كان المعتصم سدبد الرأى . شديد المنة ، بحمل ألف رطل ويمشي بها خطوات وكان موصوفا بالشجاعة . وسمى المنمن من أحد عنبر وجها . هو الثامن من ولد العباس . والثامن من الخلفاء وتولى الخلافة وعمره ثمانى عنبرة سنة . وكانت خلافته ثمانى سنين ، وثمانية أشهر . وتوفي وله ثمان وأربعون سنة . وولد في شعبان وهو الشهر النامن . وحلف عانبة ذكور . وعمانى بنات . وغزا ثمانى غزوات ، وخلف ثمانية ألم ألم المهنع عمورية ألم المهنع عمورية المدال عادى فتح عمورية

#### ﴿ شرح الحال في ذلك ﴾

كان السبب في غزو المعتصم عمورية ، أن ملك الروم حرج إلى بلادالمسلمين ، فنهب حصناً من حصوبهم ، يقال له : زيطرة ، وقتل من به من الرجال ، وسبى الذرية والنساء . فيقال إنه كان في جملة السبى امرأة هاشمية ، فسمعت وهى تقول وا معتصاه ؛ فبلغ المعتصم ما فعله ملك الروم بالمسادين ، فإستعظمه وكبر عليه ، وبلغه ما قالت الهاشمية ، فقال وهو فى مجلسه : لبيك لبيك !! ونهضمن ساعته ، وصاح في قصره الرحيل!! الرحيل ، ثم ركب دابته ، وسمط خلفه شكالا ، وسكة حــدید، وحقیبة فیها زاده . ثم برز وأمن العساكر بالتبریز . وتجهز تجهزآ لم يتجهز بمثله خليفة . فلما اجتمعتعساكره ، وفرغ من تجهيزه ، وعزمعلىالمسير، أحضر القضاة والشهود. فأشهدهم أنه قد وقف أملاكه وأمواله على ثلاثةأ ثلاث: ثلث لله تعالى . وثلث لولده وأقاربه ، وثلث لمواليه . ثم سار فظفر ببعض أهــل الروم. فسأله عن أحصن مدنهم، وأعظمها، وأعزها عندهم. فقال له الرومي : إن عمورية هي عين بلادهم. فتوحه المعتصم إليها، وجمع عساكره عليها. وحاصرها. ثم فتحها . ودخل إليها ، وقتل فيها وفى بلادهم . وسبى وأسر . وبالغ فى ذلك ، حتى هدم عمورية . وعنى آثارها ، وأخذ باباً من أبوابها . وهو باب حــديد ، عظيم الحجم . فأحضره إلى بغداد ، وهو الآن على أحد أبواب دار الخلافة ، يسمى باب العامة . وكان قد صحبه أبوتمام الطاتى، فمدحه بقصيدته البائية التي أولها:

«السيفأصدق إنباءمن الكتب في حده الحد بين الجد واللعب» ا وفيها يقول للمعتصم :

«خليفة الله ؟ جازى الله سعيك عن جُرثومة الدين . والاسلام . والحسب بصرت بالراحة الكبرى فلم ترها تمال إلا على جسر من التعب ومن جملتها ما يشير به إلى مبالغة المعتصم فى قتالهم . واستئصاله إياهم : « لم تطلع الشمس منهم وم ذاك على بان بأهل . ولم تغرب على عزب ومن جملتها ما يدل على شدة ما كان عنده من الحقد عليهم . وهو قوله : « ما ربع مية معموراً يطيف به غيلان أبهى ربى من ربعك الخرب » !

ولا الخدود وأن ادمين من خجل أشهى الى ناظرى من خدك الترب، وكانت وقعة عمورية في سنة ثلاث وعشرين ومائنين \* والممتصم هو الذي سر من رأى

﴿ شرح السبب فى بناء سامرا وكيفية الحال فى دلك ﴾ كانت بغداد دار إلملك ، وبها سرير الخلافة من بعد المنصور ، إلا أن هارون الرشيد أحب الرقة بالشأم ، فأقام بها ، ومع ذلك ، فكانت الرقة له كالمنتزه ، وقصوره ، وخزائنه ، ونساؤه ، وأولاده ، ببغداد ، بقصر الخلد . ومن ولى بعده من الخلفاء كان سرير ملكهم ببغداد

فلما كانت أيام المتعصمُ ، خاف من بها من العسكر ، ولم يثق بهم ، فقال : اطلبوا لى موضعاً أخرج إليه ، وأبني فيه مدينة ، وأعسكر به ، فان رابني من عساكر بغداد حادث ، كنت بنجوة ، وكنت قادراً على أن آ تبهم فى البر وفى الماء ، فوقع اختياره على سامر ا ، فبناها و خرج البها .

وقيدل إن المعتصم استكثر من المهليك ، فضاقت بهم بغداد ، وتأذى بهم الناس ، وزاحموهم في دورهم ، وتدرضوا بالنساء ، فكان في كل يوم ربما قتل منهم جاعة ، فركب المعتصم يوما . فلقيه رجل شيخ ، فقال للمعتصم : يا أبا اسحاق ، فأراد الجند ضربه ، فنعهم المعتصم ، وقال له : ما لك يا شيخ ؟ فقال : لا جزاك الله خيراً عن الجوار ؛ جاورتنا مدة . فرأيناك شر جار ، جئتنا بهؤلاء العلوج ، من غلمانك الأتراك . فأسكتهم بيننا ، فأيتمت بهم صبياننا . وأرملت نساءنا ، والله لنقاتلنك بسهام السحر : يمني الدعاء ، والمعتصم يسمع ذلك . فدخل منزله ، ولم ير راكباً إلا في يوم مثل ذلك اليوم ، فركب وصلى بالناس العيد ، وسار الى موضع سامراً ، فبناها . وكان ذلك في سنة احدى وعشرين ومائنين .

ولما مرض المعنصم مرضته التي مات فيها ، نزل في سفينة ومعهزنام الزامر. وكان أوحد وفيه . فجعل يجتار على قصوره وبساتينه ، بشاطي دجلة ، ويقول لزنام ازمر:

" يامنزلا لم تبل أطلاله حاشا لاطلالك أن تبلى المأبك أن تبلى المأبك أطلالك أن تبلى المأبك أطلالك الكنني بكيت عيشي فيك إذولي

والعيش أحلى ما بكاه الفتى . لابد للمحزو ن أن يسلى»

ولما احتضر جعل يقول ذهبت الحيل ، ليست حيلة ، ثم مات . وذلك فى سنة سبع وعشرين ومائتين

﴿ شرح الوزارة في أيامه ﴾

أول وزرائه كاتبه قبل الخلافة الفضل بن مهوان ، كان من البردان ، وكان عامياً: لاعلم عنده ولا معرفة ، وكان ردىء السيرة ، جهولا بالامور : وفيه يقول بعض شعراء عصره :

تفرعنت يا «فضل بن مروان »فاعتبر فقبلك كان «الفضل» و «الفضل» و «الفضل» و «الفضل» فلائة أملاك ، مضوا لسبيلهم أبادهم التقييد ، والاسر . والقتل الثلاثة هم : الفضل بن يحيى بن خالد ، والفضل بن سهل . والفضل بن الربيع ، وكان الفضل بن مروان قد تمكن من المعتصم ، وحسده الناس على منزلته عنده ثم نكبه وأخذ جميع أمواله ، وعف عن نفسه ، فبتى مدة يتنقل فى الخدمات حتى مات فى أيام المستعين .

﴿ وزارة أحمد بن عمار بن شادي للمعتصم ﴾

ثم وزر له أحمد بن عمار ، كان رجلا موسراً . من أهل المذار فانتقل إلى البصرة ، واشترى بها أملاكا ، وكثر ماله ، وكان طحانا ثم أصعد الى بغداد . واتسعبها حاله ، فقالوا : كان يخرج في الصدقة كل يوم ، مائة دينار ، وكان الفضل ابن مروان قد وصفه بالأمانة عند المعتصم . فلما نكب الفضل . لم يقع نظر المعتصم على غير أحمد بن عمار . فاستوزره . وكان جاهلا باداب الوزارة . وفيه يقول بعض شعراء عصره :

«سبحان ربي الخالق البارىء صرت وزيراً يا بن عمار! كفرت بالمقدار إن لم تكن قد جزت فى ذا كل مقدار فى كفرت مدة فى وزارة المعتصم، حتى وردكتاب من بعض العال. يذكر فيه خصب الباحية، وكترة البكلام. فسأل المعتصم أحمد بن عمارعن البكلاً. فلم يدر ما يقول، فدعا محمد بن عبد الملك الزيات، وكان أحمد خواصه وأتباعه، فسأله عن البكلاً. فقال: أول النبات يسمى بقلا، فاذاطال قليلا فهو

الكلاً، فاذا يبس وجف فهو الحشيش، فقسال المعتصم لاحمد بن عمسار: انظر أنت في الدواوين، وهذا يعرض على الكتب، ثم استوزره وصرف ابن عمار صرفا جيلا.

﴿ وزارة محمد بن عبد الملك الزيات للمعتصم ﴾ كان أبوه تاجراً في أيام المأمون موسراً ، ونشأ محمد ، فتأدب ، وقرأ ، وفهم وكان ذكيًا ، فبرع في كل شيء ، حتى صار نادرة وقته ، عقلا وفعها وذكاء ، وكتابة وشمعراً وأدباء وخبرة بادآب الرياسة وقواعد الملوك، حتى كانت أيام المعتصم. فاستوزره على ما تقدم شرحه. فهض بأعباء الوزارة نهوضاً لم يكن لن تقدمه من أضرابه . وكان جباراً متكبراً فظاً ، غليظ القلب ، خشن الجانب . مبغضاً الى الخلق. ومات المعتصم وهو وزير، وكان المعتصم قدأ، ر لا بنه الواثق عال . وأحاله به على ابن الزيات فمنعــه، وأشار على المعتصم ألا يعطيه شيئًا ، فقبل المعتصم قوله ورجع فيما كاذأمر به للواثق من ذلك . فكتب بخطه كتاباً . وحلف فيه بالحج . والعتق .والصدقة . أنه إن ولى الخلافة لبقتلن ابن الزيات شر قتلة فلما مات المعتصم ، وجلس الواثق على سرير الخلافة . ذكر حديث ابن الزيات فأراد أن يعاجله ، نحاف ألا يجلد مشله . فقال للحاجب أدخل إلى عشرة من الكتاب، فلما دخلوا عليه اختبرهم، فماكان فيهم من أرضاه. فقال للحاجب أدخل من الملك محتاج اليه: محمد بن الزيات، فأدخله، فوقف بين يديه خائمًا، فقال لخادم أحضر الى المكتوب الفلابي . فأحضر له الحكتاب الدى كان كتبه، وحلف فيه ليقتل ابن الزيات. فدفعه الى بن الزيات. وقال: أقرأه. فلما قرأه قال: يا أمير المؤمسين ، أما عبد ، ان عاقبته فأنت حاكم فيه. وإن كفرت عن بمينك واستبفيته . كان أشبه بك . فقال الواثق : والله ما أبقيتك الاخوفامن خلوالدولة من ملك. وسأكفر عن يميى. فاني أجد عن المال عوضاً. ولا أجد عن مثلك عوصاً. ثم كفر عن يمينه . واستورره . وقدمه ،وفوض الامور اليه . وكان ابن الزيات شاعراً مجيداً ، فمن شعره مرتى المعتصم. ويمدح الواثق

(منسرح)

و ترولت المعاملة علي الله الماء والطبن

اذهب فنعم المعين أنت على الدنيا، ونع المعسين للدين لا يجير الله أمـة فقدت مثلك، إلا بمثل هارون »

ثم أن محمد بن عبد الملك الزيات ، مكث فى وزارة الواثق مدة خلافته ، لم يستوزر غيره ، حتى مات الواثق ، وولى أخوه المتوكل ، فقبض عليه وقتله :

قيل: أن ابن الزيات عمل تنوراً من حديد، ومساهيره إلى داخل، ليعذب به من يريد عذابه، فكان هو أول من جعل فه، وقبل له : ذق ما كنت تذيق الناس \* انقضت أيام المعتصم ووزرائه

و ثم ملك بعده ابنه هارون الواثق ، بويع سنة سبع وعشرين ومائتين كان الواثق من أفاضل خلفائهم ، وكان فاضلا ، لبيباً ، فطناً . فصيحاً . شاعراً وكان يتشبه بالمأمون في حركاته وسكناته . ولما ولى الخلافة أحسن إلى بني عمه الطالبيين . وبرهم . ولم يقع في أيامه من الفتوح الكبار ، والحودث المشهورة ما يؤثر . ومات الواثق في سنة ثلاث وثلاثين ومائتين .

## ﴿ شرح حال الوزارة في أيامه ﴾

لم يستوزر الواثق سوى محمد بن عبد الملك الزيات.وزير أبيه .وقــد سبق طرف من حاله ، ومات الواثق وهو وزيره \*انقضت أيام الواثق .

### ﴿ ثم ملك بعده أخوه جعفر المتوكل ﴾

كان المتوكل شديد الانحراف عن آل على «عليه السلام» . وفعل من حرث قبر الحسين «عليه السلام» مافعل . وأبى الله إلا أن يتم نوره . وقال من يعتذر له : إنه كان أخيه . وكالمأمون في الميل إلى بنى على «عليه السلام» وإنماكان حوله جماعة منحرفون عن أهل البيت «عليهم السلام» فكانوا دائماً يحملونه على الوقعية فيهم . والاول أصح . ولارب أنه كان شديد الانحراف عن الطائفة . ولذلك قتله ابنه غيرة وحمية .

### و شرح مقتله على سبيل الاختصار كم

كانت بينه وبين ابنه المنتصر مباينة .وكانكل منهما يكره الآخر ويؤذيه . فاتفق المنتصرمع جماعة من الأمراء على قتله . وقتل الفتح بن خاقان .وكانأ كبر أمرائه ، وأفضلهم ، فهجموا عليه ، وهو يشرب ، فخبطوه بالسيوف ، فقتلوه ، وقتلوا الفتح معه . أشاعوا أن الفتح قتله . فقتلناه به . وجلس ابنه على السرير بعده . وذلك في سنة سبع وأبعين ومائتين

#### ﴿ شرح حال الوزارة في أيامه ﴾

لما بویع بالخلافة استوزر محمد بن عبد الملك الزیات أیاماً ، ثم نكبه وقبض علیه وقتله كما تقدم شرحه \* م استكتب رجلا من كتابه ، یقال له: أبو الوزیرمن غیر أن یسمیه بالوزارة ، فكتب له مدیدة یسیرة ثم نكبه ، وأخذ منه مائتی الف دینار ، واستوز الجرجرای

﴿ وزارة أبى جعفر محمد بن الفضل الجرجراى للمتوكل ﴾

كان شيخاً ظريفاً ، حسن الادب ، عالماً بالغناء ، مشتهراً به ، فخف على قلب المتوكل ، فاستورره مديدة . ثم كثرت السعايات به . فعزله المتوكل، وقال قد ضحرت من المشايخ، أريد حدناً أستوزره . فأشير عليه بعبيد الله بن يحيى بن خاقان

#### هُ وزارة عبيدالله بن يحبى بن خاقان بم

كان عبيد الله حسن الحظ، وله معرفة بالحساب والاستيفاء، إلا انه كان مخلط وكان مجدوداً . فكانت سعادته تغطى عيومه . وكان كريماً . حسن الاخلاق وكان كرمه أيضاً يستركثيراً من عيوبه . وكان فيه تعفف . قيل ان صاحب مصر حمل إليه مائتى الف دينار ، وثلائين سفطاً من الثياب المصرية . فلما أحضرت ين يديه ، قال لوكيل صاحب ، صر : لا والله لا أقبلها . ولا أثقل عليه بذلك . ثم فتح الاسفاط وأخذ منها منديلا لطيفاً ، وضعه تحت فحذه ، وأمر بالمال فحمل الى خزانة الديوان . وصحح بها ، وأخذ به دوراً اصاحب مصر

وكانت سيرة عبيد الله هينة ، والجند يحبونه . فلما جرت الفتنة عند قتل المتوكل . خاف عبيد الله ، فاجتمع الجند على بابه وقالوا له : أنت أحسنت الينافي حال ورارتك. وأقل ما يحب لك عليما أن نحتفظ بك ، ونحرسك في مثل هذه الفتنة . ولازموا بابه وحفظوه . ومات المتوكل وهو وزبره . انقضت أيام المتوكل ووزرائه .

وثم ملك بعده ابنه محمد المنتصر ، ويع في صبيحة الليلة التي قتل أبوه بها كالدم . لما قتل أباه تحدث الناس بأنه لا يطول له العمر بعده ، وشهوه بشيرويه بن كسرى ، حين قتل أباه ولم يستمتع بالملك بعده . قالوا لما قتل المنتصر أباه وبويع له بالخلافة ، جاس على بساط لم الناس مشله ، وعليه كتابة عجيبه بالفارسية ، فنظر اليها المنتصر ، واستحسنها وقال لمن حضر : هل تعرفون معناها ؟ فأحجموا وقالوا : لا نعرف ، فاستحضر رجلاعجمياً غريباً ، وأمره بقراء تها ، فأحجم الرجل ، فقال له المنتصر : قل وما عليك بأس ، فليس لك ذنب ، ققال الرجل : على هذا البساط مكتوب، أناشير ويه ابن كسرى . فتلت أبى فلم أتمتع بالملك بعده الاستة أشهر ، فتطير المنتصر من ذلك ومن ومن من علسه مفضا فلم تتم سستة أشهر حتى مات . وذلك في سنة ثمان وأربعين ومائتين

﴿ شرح حال الوزارة فى أيامه ﴾ لما بويع بالخلافة استوزر كاتبه أحمد بن الخصيب ﴿ وزارة أحمد بن الخصيب للمنتصر ﴾

كان احمد مقصراً فى صناعته . مطعونا عليه فى عقله ، وكانت فيه مروءة ، وحدة . وطيش . فمن احتمله بلغ منه ما أراد . فعرض له رجل من أرباب الحوائج وألح عليه حنى ضايقه . وضغط رجله بالركاب . فاحتد أحمد . وأخرج رجله من الركاب . وركله بهافى صدره . فقال فيه بعض الشعراء : (كامل)

«قل للخليفة: يا الن عم محمد الشكل وزيرك. إنه ركال! قد نال من أعراضنا بلسانه ولرجله عندالصدور مجال!» ومات المنتصر واحمد بن الخصيب وزير \* انقضت أيام المنتصر

﴿ ثُمَ ملك بعده المستعين هو احمد بن محمد بن المعتصم ﴾ لما مات المنتصر اجتمع الامراء وأكابر الماليك . وقالوا : متى ولينا أحدا من ولد المتوكل . طالبنا بدمه، وأهلكنا . فأجمعوا على مبايعة المستعين . وقالواهو ابن ابن مولانا المعتصم . فاذا بايعناه لم تخرج الخلافة من ولد المعتصم . فبايعوه

في سنة نمان وأربعين وماثنين . وكانت تلك أيام فنن ، وحروب ، وخروج خوارج، فمن خرج فيها ، قتبل شاهى أبو الحدين يحيى بن عمر بن يحيى بن الحدين إبن زيد بن على ن الحدين إبن الحدين إبن الحدين أبى طالب « عليهم الدلام » الحدين بن على بن أبى طالب « عليهم الدلام »

كان يحيى من عمر وقتيل شاهى قدم من خراسان ، في آيام المتوكل ، وهو في ضائفة وعليه دين ، فكلم بعض أكابر أصحاب المتوكل في ذلك ، فأغلظله وحبسه بسامراً . ثم كفله أهله فأطلق : وانحدر الى بغداد . فأقام بها مدة على حال غير مرضية من الفقر . وكان درضي الله عنه » دينا . خيراً ، عمالا ، حسن السيرة ، فرجع الى سامراً مرة ثانية ، وكلم لعض أمراة المتوكل في حاله . فأغلظله وقال: لأى حال يعطى مثلك ؛ فرجع الى ،بغداد وانحدر منها الى الكوقة ، ودعا الناس الى الرضى من آل محمد. فتبعه ناس من أهل الكوفة .من ذوى البصائر في التشيع. وناس من الأعراب، ووثب في الكوفة، وأخدذ ما في بيت المال،ففرقه على أصحابه . وأخرج من في السجون ، وطرد عن الـكوفة عاملها . وكثرت جموعه. فارسل إليه أمير بغداد، وهو محمد بن عبدالله بن طاهر عسكراً ، فالتقوابشاهي، وهي قرية قريبة من الكوفة. فـكانت الغلبة لعسكر بن طاهر، وانكشف الغبار وبحيى بن عمر قتيل ، فحمل رأسه إلى محمد بن عبد الله بن طاهر ببغداد ، فجلس محمد بن عبد الله بن طاهر للهناء بذلك . فدخل عليه الناسأفواجاً مهنئونه . وفى جملتهم رحل من ولد جعفر بن أبى طالب «عليهم السلام» فقال له: أيها الأمير، انك تهنأ بقتل رجل لوكان رسول الله « صلى الله عليه وسلم » حياً لعزى به . فأطرق محمدبن عبدالله ساعة. ثم نهض وصرف الناس . ورثاه الشعراء، فمن رئاه ابن الرومي بحيميته التي أولها:

«أمامك فانظر أى مجيك تنهج طريقان شتى: مستقيم وأعوج» منها

السلام - وريحان . وروح ورحمة عليك وممدودمن الظل سجسج ولا ترح القاع الذي أنت جاره برف عليه الاقحوال المفلج» ولا يرم قصبدة شاء قد تناول فيها بي العباس . تركناها تحرجا . وكانت وقعة

شاهى فى سنة خمسين ومائتين \* وخرج عليه غيره من الطالبيين، فكانت الغلبة فى جميع تلك الحروب له

واعلم أن المستعين كان مستضعفاً في رأيه ، وعقله ، وتدبيره ، وكانت أيامه كثيرة القية ودولته شديدة الاضطراب ، ولم يكن فيه من الخصال المحمودة إلا أنه كان كريمياً ، وهوبا ، وخلع في سينة اثنتين وخميين ومائتين ثم قتل بعد ذلك

## ﴿ شرح حال الوزارة في أيامه ﴾

لما ولىالمستمين، أقر أحمد بن الخصيب على وزارته شهرين ، ثم استوزر بعده أبا صالح عبدالله بن محمد بن يزداد

## ﴿ وزارة أبى صالح محمد بن يزداد ﴾

كان عنده أدب وفضل ، وكانت توقيعاته وأجوبته من أحسن التوقيعات والاجوبه .

ومن توقيعاته الى رجل: ليس عليك بأس ما لم يكن منك بأس قالوا: ولما تولى أبو صالح بن يزداد الوزارة للمستعين، ضبط الاموال، فصعب ذلك على أمراء الدولة، وكان قد ضيق عليهم، فتهددوه بالقتل: ،فهرب، ثم اختلفت الاحوال، واستكتب المستعين تأرة محمد بن الفضل الجرجراى، وشجاع ابن القاسم، لكن لم يتسم أحد منها بالوزارة، ولم تطل تلك الايام، وكانت ذات فتن وحروب، واختلاف كثير \* انقضت أيام المستعين ووزرائه.

﴿ ثُمَ مَلَكَ بِعِدِهِ الْمُعَبَرُ بِاللَّهِ . هُو أُبُو عَبِدَاللَّهُ مُحَمَّدُ بِنَ الْمُتَوكِلُ ﴾

بويع بالخلافه سنة اثنتين وخمسين ومائتين . عقيب خلع المستعين . وكان المعنز جميل الشخص . حسن الصورة ، ولم يكن بسير به ورأيه وعقله بأس ، لا أن الاتراك كانوا قد استولوا منذ قتل المتوكل على المملكة واستضعفوا الخلفا، فكان الخليفة في بدهم كالاسير. ان شاءوا أيقوه . وان شاءوا خلعوه . وان شاؤا قتلوه .

لما جلس الممتزعلى سرير الخلافة ، قعد خواصه وأحضروا المنجمين ، وقالوا للم بالطم : انظروا كم يعيش وكم يبتي فى الخلافة؟ وكان بالمجلس بعض الظرفاء ، فقال : أنا أعرف من هؤلاء بمقدار عمره وخلافته ؛ فقالوا له : فـكم تقول أنه يعيش ؟ وكم يملك ؟ قال معها أرادالاتراك ، فلم يبق فى المجلس الا من ضحك

وفى أيام المعتروظهر يعقوب بن الليث الصفار ، واستولى على فارس ، وجمع جوعا كثيرة ، ولم يقدر المعتز على مقاومته ، ثم ان الانراك ثاروا بالمعتز ، وطلبوا منه مالا ، فاعتذر إليهم ، وقال : ليسفى الخزان شيء. فاتفقوا على خلعه ، وقتله فضروا الى بابه ، وأرسلوا اليه . وقالوا له اخرج الينا ، فاعتذر بأنه شرب دواء ، فهجموا عليه ، وضربوه بالدبابيس ، وخرفوا قميصه ، وأقاموه فى الشمس ، فكان بهجموا عليه ، وصربوه بالدبابيس ، وخرفوا قميصه ، وأقاموه فى الشمس ، فكان بوقع رجلا ويضع أخرى بشدة الحر ، وكان بمضهم يلطمه وهو يتتى بيده ، ثم جعلوه فى بيت ، وسدوا بابه حتى مات بعدأن أشهدوا عليه أنه خلع نفسه ، وذاك فى سنة خس وخسين ومائتين .

﴿ شرح حال الوزارة فى أيامه ﴾ أول وزرائه أبو الفضل جعفر بن محمود الاسكافى ﴿ وزارة الاسكافى ﴿ وزارة الاسكافي للمعتز ﴾

لم يكن له علم ولا أدب، ولكنه كان يستميل القلوب بالمواهب والعطايا وكان المعتز يكرهه ،وكانوا ينسبونه الى التشيع ، ومال اليه يعض الآتراك.وكرهه البعض الآخر ، وثارت بسببه فتنة فعزله المعتز

﴿ وزارة أبي موسى عيسى بن فرخان شاه للمعتز ﴾

كان كريماً . قيل عنه: أنه كان قبل الوزارة يتولى بعض الدواوين . فعزل عنه . وله به استحقاق مبلغه ألف دينار . فتلطف بالذي تولى بعده حتى كتب له ، واحاله بذلك على بعض النواب ، فلما حصل المال ، كتب ذلك النائب الى عيسى بن فرخان شاه . يعلمه أن المال قد حصل ، ويستأذنه في حمله اليه . وكان صديقاً له ، فرخان شاه ، يعلمه أن المال قد حصل ، ويستأذنه في حمله اليه . وكان صديقاً له ، فرخان شاه ، فلانا الشاعر لازمني مدة . وما حصل له من جهتى شيء فادفع هذا المال اليه . فدفع المال الى الشاعر فأخذه وانصرف وجرت بسببه أيضافتنة من الاتراك فعزله الممتز

#### ﴿ وزارة أبي جعفراً حمد بن اسرائيل الانبارى للمعنز

كان أحد السكتاب الحذاق الاذكياء . قانواكان يحفظ وجوه المال جميعها دخلا وخرجاً ، على ذهنه ، وقانوا أنه ضاعت مرة حسبة من الديوان ، فاوردها من خاطره ، فلما وجدت الحسبة ،كانت كا قال من غير زيادة ولا تقيصة . ثم أن الاتراك وثبوا على أحمد بن اسرائيل ، فأخذوه وضربوه ، واستصفوا أمواله ، وشفع فيه المعتز ، وأمه الى متقدم الاتراك ، وهو صالح بن وصيف و فلم يلتفت اليها ، وحبسه وضربه بعد ذلك في أيام المهتدى حتى مات

ولما فعل صالح بن وصيف بأحمد بن اسرائيل ما فعل، استحضر جعفر بن محمود الاسكافى، واستوزره للمعتز ثانية، وقد سبق ذكره، ولما تولى الوزارة فى المرة الثانية قال بعض الشعراء:

يا نفس لا تولعی بتفنيد وعللی القاب بالمواعيد وانتظری،قدراً يتماساقه الله إلى جعفر بن محمود انقضت أيام المعتز ووزرائه

﴿ ثم ملك بعده المهتدى بالله هو أبو عبد الله محمد بن الواثق ﴾

كان المهتدى من أحسن الخلفاء مذهباً ، وأجملهم طريقة وسيرة . وأظهرهم ورعاً ، وأكثرهم عبادة : كان يشتبه بعمر بن عبد الدزيز ويقول إنى استحي أن يكون فى بنى أمية مثله ولا يكون مثله فى بنى العباس . وكان يجلس للمظالم، فيحكم حكما يرتضيه الناس . وكان يتقلل فى مأكوله وملبوسه

حدث بعض الهاشميين قال كنت عند المهتدى في بعض ليالي رمضان وققمت لانصرف ، فأمرنى بالجلوس ، فلست ، حتى صلى المهتدى بنا المغرب ثم أمر باحضار الطعام ، فأحضر طبق خلاف وعليه رغفان وفي إناء ملح وفي إناء خل ، فأكل ، وأكلت أكلا مقصراً ، ظناً هناً نه يحضر طعام أجود من ذلك ، فلما رأى أكلى كذلك : قال اما كنت صائماً ؟ قلت بلى ، قال أفلست تريد الصوم غداً ؟ قلت وكيف لا وهو شهر رمضان ؟ فقال كل واستوف عشاءك .. فليس غداً ؟ قلت وكيف لا وهو شهر رمضان ؟ فقال كل واستوف عشاءك .. فليس ها هنا غير ما ترى ، فعجبت وقلت : لمذلك ياأمير المؤمنين ؟ وقد اسبغ الله عليك

نعبه، ووسع رزقه؟ فقال: ازالام كاتقول، والحمدلله، ولكني كرهت أن يكون في بني أمية مثل عمر بن عبد العزيز، وألا يكون في بني العباس مثله.

فى بني أمية مثل عمر بن عبد العزيز، وألا يكون فى بني العباس مثله . وكان المهتدى قد اطرح الملاهى، وحرم الفناء والشراب، ومنع أصحابه

من الظلم والتعدي.

فى أيام المهتدى خرج صاحب الزنج ، وسيرد خبره فى أيام المعتمد النشاء لله تعالى الله تعالى الله المعتمد النشاء

كان المهتدى قتل بعض الموالى ، فشغب عليه الاتراك ، وهاجوا ، وأخذوه أسيرا ، وعذبوه ليخلع نفسه ، فلم يفعل مخلعوه هم ومات . وذلك في سنة ست وخسين ومائتين '

و شرح حال الوزارات في أيامه ﴾ لما بويع بالخلافة أقر جعفر بن محمود الاسكافي على وزارته. ثم عزله واستوزر سليان بن وهب

﴿ وزارة سليمان بن وهب بن سعيد للمهتدي ﴾ وزارة سليمان بن وهب بن سعيد للمهتدي ﴾ هم من قرية من أعمال واسط • وكانت لهم تناية ، وكانوا نصارى ثم أسلموا، وخدموا في الدواوين ، حتى آلت بهم الحال الى ما آلت

كان أبو أيوب سليمان بن وهب .أحد كتاب الدنيا ورؤسامًا فضلا. وأدبا، وكتابة في الدرج والدستور؛وأحد عقلاء العالم، وذي الرأى منهم

حدث ابنه عبيد الله قال: حدثني أبي قال: كان مبدأ سعادتي أبي كنت وأنا صبي بين يدي محمد بن يزداد، وزير المأمون، وكنا جماعة من الصبيان بين يديه ، اذا راح في الليل الى داره، بات واحد منا في دار المأمون بالنونة . لمهم عساه يعرض في الليل ، قال فكانت ليلة نوبتي ، فحرج خادم وقال : هاهنا أحده ن نواب محمد بن يزداد ؟ فقال الحجاب له نعم ، هاهو ذا، فأدخلني الى المأمون . فقال لى : اعمل نسخة في المعنى الفلاني ، ووسع بين سطورها . واحضرها لأصلح منها ما أرمد إصلاحه ، قال فحرحت سريعاً . وكتبت الكتاب بغير نسخة ، و بيضته وأحضرته اليه . فلما رآني قال : كتبت النسخة ؟ قلت : بل كتبت الكتاب . فقال بيضته ؛ قلت . بل كتبت الكتاب . فقال بيضته ؛ قات . نعم . فزاد في نظره الى كالمتعجب منى . فلما قرأه تبينت

الاستحسان على وجهه ، ورفع رأمه الى ، وقال : ما أحسن ما كتبت ياصبى الحكن أريد أرث تقدم هذا السطر وتو خر هذا السطر ، وخط عليهما بقلمه . فأخذت الكتاب وخرجت ، وجلست فاحية ، ثم محوت السطرين ، وعملت ما أراد ، وجئته بالكتاب ، وكان قد ظن أنى أبطله وأكتب غيره . فلما قرأه لم يعرف موضع المحو ، فستحسنه ، وقال : ياصبى ، لا أدرى هن أى شىء أعجب المن جودة محولت ، أم من سرعتك ، أم من حسن خطك ، أم من سرعتك ، أمن جودة محولت ، أم من سرعتك ، بارلة الله فيك ؛ فقبلت يده وخرجت . وكان ذلك أول علو منزلتى ، وصار المأمون لا يجرى مهم إلا قال : هاتوا سليان بن وهب . ولما جرت له هذه القضية كتب إليه بعض الشعراء:

أبوك كلفك الشأو البعيدكما قدماً تكلفة وهب أنوحسن فلست تحمد إذاً دركت غايته ولست تعذر مسبوقاً فلانهن

قالواكان سليمان بن وهب يتعشق إبراهيم بن ميمون . وكان إبراهيم بن ميمون يتعشق مغنية اسمها خلاص ، فاجتمعوا كلهم على شراب ، فسكر إبراهيم فأكب سليمان بن رهب يلثمه ويترشفه ، وخلاص تنظر إليه ، فلما صحا إبراهيم عرفته خلاص ما فعل به سليمان . وقالت له : كيف يصفو قلبى لك ، وأنت يصنع بك مثل هذا ! فانقطع إبراهيم عن سليمان . وغضب عليه . فكتب سليمان بن وهب إليه :

«قال للذى ليس يرجى لعاشقيه خلاص أإن لنمتك سرا فأبصرتنى خلاص هجرتنى وأتتنى شتيمة وانتقاص وسر ذاك أناسا لهم علينا اختراص وساعدتهم وشاة على أذانا حراص فهاك فاقتص مني إن الجروح قصاص »

حدث أحمد بن المدبر . قال : كنا فى حبس الواثق . أنا وسليمان بن وهب ، وأحمد بن اسرائيل . مطالبين بالأموال . فقال لنا سليمان بن وهب يوماً: قدراً يت فى المنام كأن قائلا يقول لى : يموت الواثق بعد شهر . فاستغاث أحمد بن اسرائيل،

وقال له: والله لا تزال حتى تسفك دماؤنا، وخاف أشد خوف أن يشيع هــذا الحديث عنا . وقال ابن المدبر: فعددت من ذلك اليوم ثلاثين يوماً ، فلما كان يوم ثلاثين، قال لى أحمد بن اسرائيل: أبن مصداق القول، وصحة المنام؟ وكان قد حضر التاريخ، وحسب، ونحن لا نعلم، فقال له سليمان بن وهب: الرؤيا تصدق وتكذب. فلما كافت العشاء الآخرة، طرق الباب علينا طرقاً شديداً ، وصائح يصيح: البشارة البشارة . مات الوائق فاخرجوا أبن شكّم • فضحك أحمد بن اسرائيل، وقال: قوموافقد تحقةت الرؤيا، وجاء الفرج، فقال سليمان بن وهب كيف نقدر أن نمشى مشاة ، ومنازلنا بعيدة ، ولكن نبعث فنحضر دواب نركبها ، فاغتاظ أحمد بن اسرائيل ، وقويت السوداءعليه ، وكانشكس الاخلاق، وقال له : وبحك يا سليمان! تنتظر مجىء فرسك ، حتى يتولى خليفة آخر ، فيقال له: فى الحبس جماعة من الكتاب، فيقول: يتركون على حالهم، حتى ننظرفي أمورهم فنلبث فى الحبوس زيادة على هذا . ويكون سبب ذلك توجهك راكباً الى منزلك يا فاعل، يا صانع؛ فضحكنا، وخرجنا مشاة فى الليل، ولَجمع رأينا على أن نستتر عند بعض أصحابنا، حتى يتحقق الاخبار، فوالله لقد رأينا في طريقنا رجلين، يقول أحدها للآخر: إن الخليفة الجديد قد عرف أحوال المحبسين ، مر الكتاب، وأصحاب الجرائم، فقال لا يفرج عن أحد حتى أنظرفى حاله، فتخفينا إلى أن من الله « تعالى » فيأسر ع وقت ! وله الحمد ، ومن شعره :

(منسرح)

« نوائب الدهر أدبتنى وإمما يوعظ الأديب قد ذقت حلواً وذقت مراً كذك عيش الفتى ضروب ما مر بؤس ولا نعيم إلا ولى منهما نصيب» وكان بنووهب من رؤساء الناس وحذاقهم ، وفضلائهم وكرمائهم. وكانت دولتهم ناضرة . وأيامهم مشرقة ، والادب فى زمانهم قائم المواسم ،والـكرم واضح المعالم و خلع المهتدى وهو وزيره انقضت أيام المهتدى بالله ووزارئه

# ﴿ ثُمَّ مَلَكَ بَعَدُهُ اللهُ عَلَى اللهُ : هُو أَبُوالْمَبَاسُ، أَحَمَدُ بِنَ الْمُتُوكِلُ ﴾ وأبي ملك بعده المعتمد على الله عنه ست وخمسين ومائتين)

كان المعتمد مستضعفاً ، وكان أخوه الموفق طلحة الناصر هو الغالب على أموره ، وكانت دولة المعتمد دولة عجيبة الوضع . كان هووأخوه الموفق طلحة كالشريكين في الخلافة ، للمعتمد الخطبة والسكة ، والتسمّى بامرة المؤمنين . ولا خيه طلحة الامر والنهى، وقو دالعساكر ، ومحاربة الاعداء . ومرابطة الثغور وترتيب الوزراء والامراء . وكان المعتمد مشغولا عن ذلك بلذاته ، وفي تلك الايام كانت وقائع صاحب الزنج

# ﴿ شرح حال صاحب الزنج ونسبه ، وما آل أمره عليه ﴾

ظهر فى تلك الأيام رجل ، يقال له : على بن محد بن أحمد بن عيسى : بن زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب « عليهم السلام» فأما سبه فليس عندالنسا بين بسحيح ، وهم يعدونه من الا دعياء : وأما حاله فانه كان رجلافا ضلا فصيحاً بليغاً لبيباً . استمال قلوب العبيد من الربح ، بالبصرة و نواحيها ، فاجتمع إليه منهم خلق كثيرون ، وناس آخرون من غيرهم ، وعظم شأنه . وقويت شوكته . وكان ف مبدا حاله فقيراً ، لا يملك سوى ثلاثة أسياف ، حتى إنه أهدى له فرس . فلم يكن له أبام ولا سرج . يركبه بهما ، فركبه محبل ، فاتفقت له حروب وغزوات نصرفيها ، فأثرى بسببها ، وعظم حاله ونهبه ، وانبث عسكره السودان ، في البلاد العراقية والبحرين وهجر ، ونهد إليه الموفق طلحة بعما كركتيفة . فالتقيا بين البصرة وواسط ، ودامت الحرب بينهما سنين كثيرة ، . وبنو مدائل هناك ، وأقام كل من الفريقين يرابط الفريق الآخر ، وفي آخر الأمركانت الغلبة للجيش العبامي . من الفريقين يرابط الفريق الآخر ، وفي آخر الأمركانت الغلبة للجيش العبامي . فأبادوهم : قتلا وأسراً . وقتل صاحب الرنج ، وانتهبت مدينته . وكان قد بناها . وسهاها المختارة ، وحمل رأسه إني بغداد ، وكان يوماً مشهوداً . وقيل إن عدد التهي في تلك لوقائم كان ألني أاف وخس مائة ألف إسان . ومات المعتمد سنة تسع وسبعين ومائتين .

### ﴿ شرح حال الوزارة في أيامه ﴾

قد تقدم أن أخاه الموفق كان هو المستولى على الخملافة ، فكان يعزل زراء وتوليهم .

﴿ وزارة أبى الحسن عبيد الله بن يحيى بن خاقان للمعتمد ﴾

لما ولى الخلافة المعتمد اتفقت الآراء على عبيدالله بن يحيى بن خاقان ، فاحضر واستوزر ، على كره شديد هنسه ، وتفص وتنصسل . وكان عبيسد الله خبسيراً باحوال الرعايا والأعمال . ضابطاً للأموال ، وقد تقدم ذكره فى خلافة المتوكل . هر وزارة الحسن بن مخلد للمعتمد كم

وزر له لما مات عبيد الله بن يحيى · استوزر المعتمد الحسن بن مخلد ، وكان الحسن كاتباً لأخيه الموفق ، كان الحسن ابن مخلد من دير قنى ، ويقال أن أباه كان معبرانيا ، فخرج من ابنه ماخرج . وكان الحسن أحد كتاب الدنيا . قالوا كان له دفتر صغير يعمله بيده . فيه أصول أموال الحسن أحد كتاب الدنيا . قالوا كان له دفتر صغير يعمله بيده . فيه أصول أموال المجلك ومحولاتها إبتواريخها . فلا ينام كل ليلة حتى يقرأه ، ويتحق مافيه . بحيث لوسئل في الغد على أى شيء كان منه أجاب من خاطره ، بغير توقف ولا مراجعة دستور . قال الحسن بن مخلد : كنت مرة واقفاً بين يدى الموفق بن المنوكل فرأيته يلمس ثوبه بيده . وقال لى : يا حسن ، قد أعبني هذا الثوب . كم عندنا فى الخزائن منه والثياب مفصلة . فوجدت فيها من جنس ذلك الثوب ستة آلانى ثوب؛ الأمتمة والثياب مفصلة . فوجدت فيها من جنس ذلك الثوب ستة آلانى ثوب، فقال لى : ياحسن . محن عراة ، اكتب إلى البلاد في استمال ثلاثين ألف ثوب، فقال لى : ياحسن . محن عراة ، اكتب إلى البلاد في استمال ثلاثين ألف ثوب، فقال لى : ياحسن ، وحملها في أسرع مدة .

ثم عزله المعتمد، واستوزر سليمان بن وهب، وقد سبق وصف طرف من حاله . وشرعت من تلك الآيام دولة بني وهب تنبع

﴿ وزارة أبى الصقر: اسماعيل بن بلبل ﴾

استوزره الموفق لأخيه المعتمد . وكان أبو الصقر كريمــ المطعاما متجملا بلغ من الوزارة مبلغاً عظيما . وجمع له السيف والقلم ، فنظر في أمر العساكر

ا يضا ، وسمى الوزير الشكور •كان في صباه على طريقة غير منهضية ، فبلغ مابلغ، ومدحه الشعراء كالبحترى وابن الرومي وغيرها ،وهجوه. وكان أبوالصقر ينتسب إلى بنى هيبان، ورآيت نسبه من فوعا إلى شيبان، بخط بعض النساب، وقوم غمزوه، وقالوا هو دعى. وكان ابن الرومي قد مدحه بقصيدة نونيه طويلة ؛ أولها :

«أجنت لك الوصل أغصان وكثبان نوعان تفاح ورمان غصون بان عليهـا الدهرة كهـة وما الفواكه عما يحمل البان» فسمي الناس هذه القصيدة دار البطيخ ، لكثرة ما فيها من دكر الفواكه ، وكان الموضع الذى تباع فيه الفواكه يسمي دار البطيخ. ومن جملة هــذه

«قالوا:أبوااصقر من شيبان .قلت لهم: کلا لعمری، ولکن منه شیبان، كم من أب قد علا بابن له شرفاً كا علا برسول الله عدنان!» فلماسمع أبو.الصقر قوله

«قالوا أبو الصةرامن شيبان قات لهم كلا . . . . » ظن أن بن الرومي قد هجاه بهذا باطناً ، وأنه عرض بأنه دعى . واشتبه على أبي الصقر الأمر ، فاستحكم ظنه. وأعرض عنه • وتوصل ابن الرومي إلى إفهامه صورة الحال، فلم يقبل في ذلك قول قائل، وقيل له: يا سبحان الله! فانظر إلى البيت التاني وحسن معناه ، فانه معنى مخترع ، ما مدح أحد بمثله قبلك ، فلم يصغ ، وجزم بأن ابن الرومي هجاه .وحرمه. فهجاه ابن الرومي، وأفحش في هجائه، فما هجاه به قوله:

« عجب الناس من أبى الصقر إذولسي بعد إن للحظ كيمياء إذا ما مس كلباً أصاره إنساناً!»

« مهلا أباالصقر فكم طائر خر صريعاً بعد تحليق زوجت ىعمى لم تكن كفتها فصامها الله بتطليق. لا قدست نعمى تسربلها كم حجة فهالزنديق!» ( بسيط )

ومن غريب قوله فيه:

« ما بال فرخ أبوه بلبل ربح يكنى أبا الصقر يأهل الدواوين عروه من كنية ليست تلبق به يدعى أباالصقر من كان ابن شاهين ، وقبض عليه المعتمد ، وحبسه وعاقبه ، ثم قتله فى حبسه ، واستصنى أموله ، واعلم أن هؤلاء « وزراء المعتمد » كالحسن بن مخلدو سليان بن وهب ، وأبى الصقر ابن بلبل تولوا الوزارة وعزلوا مراراً : مرتين وثلاثة ،

﴿ وزارة أحمد بن صالح بن شيرزاد القطربلي للمعتمد ﴾

استوزره الموفق لأخيه المعتمد، وكان أحمد كاتباً فاضلا ، عارفا بما يلزم مثله معرفته ، مجيدا في النظم والنثر وصف أحمد امرأة كاتبة ، فقال : كأن خطها حسن صورتها، وكأن مسدادها سواد شعرها ، وكأن قرطاسها أديم وجهها ، وكأن قلمها بعض أناملها ، وكأن بيانها سحر مقلتها ، وكأن سكينها غنج لحظها، وكأن مقطها قلب عاشقها و ومكث أحمد بن شيراز في وزارته نحواً من شهر ، ثم مرض ومات ، وذاك في سنة ست وستين ومائتين

#### ﴿ وزارة عبيد الله بن سليان بن وهب للمعتمد ﴾

كان عبيد الله بن سليان من كبار الورراء، ومشايخ السكتاب وكان بارعا في صناعته ، حاذفا ماهراً ، لبيباً جليلا و ماتت المعتضد جارية كان يحبها ، فجز ع عليها ، فقال له عبيد الله بن سليان : مثلك — يا أمير المؤمنين — تهون المصائب عليه ، لا نك تجد ون كل مفقود عوضاً ولا يجد أحد منك عوضاً وكأن الشاءر عناك بقوله :

« يبكي عليناولانب كي على أحد لنحن أغلظ أكباداً من الأبل »! وفي عبيد الله بن سليمان يقول الشاعر :

( بسيط)

لم يحمد الأجودان: البحرو المطر تأخر الماضيان: السيف و القدر تضاءل النيران: الشمس و القمر لم يدر ما المزعجان: الخوف و الحذر

«إذا أبو قاسم جادت يداه لنا وان مضى رأيه أو حد عزمته وإن أضاءت لنا أضواء غرته من لم يبت حذراً من حدصولته

ينال بالظن ما يميى الميان له والشاهدان عليه: الميزوالاثر» ومات عبيدالله في سنة عان وعانين ومائتين \* انقضت أيام المعتمد ووزرائه ﴿ ثم ملك بعده المعتضد ابن أخيه ﴾

هو أبو العباس: أحمــد بن الموفق طلحة . بن المتوكل \* بويع ســنة تسع وسبعين ومائتين .

كان المعتضد شهماً عاقلا فاضلا ، حمدت سيرته . ولى والدنيا خراب، والثغور ، مهملة ، فقام قياماً مرضياً ، حتى عمرت مملكته . وكثرت الأموال، وضبطت الثغور . وكان قوى السياسة ، شديداً على أهل الفساد ، حامما لمواد أطاع عساكره عن أذى الزعية . عسناً إلى بني عمه من آل أبى طالب . وكانت أيامه أيام فتوق وخوارج كثيرين ، منهم عمرو بن الليث الصفار . كار قد عظم شأنه ، ونفم أمره ، واستولى على أكثر بلاد العجم . وكان يقول : لو شئت أن أعقد على نهر بلخ جسراً من ذهب لفعلت . وكان مطبخه يحمل على سمائة جمل ، فآلت عاقبته إلى القيد والأسر والذل . فقام المعتضد في إصلاح المتشعب من مملكته ، والعدل في رعيته ، حتى مات وفي الخزائ بضعة عشر ألف ألف دينار ( الألف مكررة مرتين ) ، ومات سنة تسع و ثمانين ومائتين ،

## ﴿ شرح الوزارة في أيامه ﴾

أقرَّ عبيد الله بن سليمان على وزارته . وقد مضى نبد من أخباره . فلما مات عبيد الله عزم المعتضد على أن يستأصل شأفة أولاده . ويستصنى أموالهم ، فحضر القاسم بن عبيد الله ، واستعان ببدر المعتضدى . وكتب خطاً بألنى ألف دينار ، فاستوزره المعتضد .

### ﴿ وزارة القامم بن عبيد الله بن سليان بن وهب ﴾

كان القاسم بن عبيد الله من دهاة العالم . ومن أفاضل الوزراء • وكان شهما . فاضلا ، لبيبا ، محصلا ، كريما ، مهيباً جباراً • وكان يطمن في دينه ، وهو الذي قتل ابن الرومي بالسم • وكان ابن الرومي منقطعاً إليهم يمدحهم . وكانوا يقصرون في حقه . في بعض الاوقات ، فهجاهم وكان هجاء • وفي بني وهب يقول ابن المعتز :

لالآل سلمان بن وهب صنائع

هم ذللوا لي الدهر بعد شماسه

وفي هجائهم يقول بعض الشعراء:

« إذا رأيت هي وهب عنزلة

( طويل )

لدى ومعروف إلى تقدما وهم غساوامن نوب والدى الدما » ( بسيط )

لم تدر آبهم الانی من الذكر وقص ذكرانهم تنقده ن دبر »

قيص أنثاهم ينقد من قبسل وقصد كرانهم تنقده ن دبر ومات المعتضد هو ووزيره • انقضت أيام المعتضد ووزرائه •

و ثم ملك بعده ابنه المكتنى بالله مج

هو أبو محمد : على بن المعتضد • بويع فى سنة تسع وثمانين ومائتين •
كان المكتنى من أفاضل الخلفاء ، وهو الذى بنى المسجد الجامع بالرحبة ببغداد • وفى أيام المكتني ظهر القرامطة ، وهم قوم من الخوارج ، خرجوا وقطعوا الدّرب على الحاج ، واستأصلوا شأفتهم ،وقتلوا فيهم مقتلة عظيمة ،وسرح المكتنى إليهم جيوشاً كثيرة ، فأوقع بهم ، وقتل بعض زعمائهم •

والمكتني هو الذى بنى الناج بالدار الشاطئية ببغداد • وكانت وفاة المكتني سنة خمس وتسعين ومائتين •

### ﴿ شرح حال الوزارة في أيامه كم

لما مات المعتضدكان المكتني بالرقة ، فقام الوزير ـ القاسم في عبيد الله ـ بأخذ البيعة للمكتني ، القيام المرضى ، وكتب إليه يعلمه ذلك ، ووجه إليه بالبردة والقضيب . هاء المكتني إلى بغداد ، وأقره على الوزارة ، ولقبه ألقاباً ، وجلأم القاسم في أيام المكتني ، وعظم شأبه ، فلما أدركنه الوفاة أشار على المكتني بالعباس ابن الحسن ؛ فاستوزره ،

#### ﴿ وزارة العباس من الحسن ﴾

قال الصولى: من أعجب ما شاهدت من تقلب الدنيا، وتصاريف الأمور. أبي رأيت العباس بن الحسن في أول الأربعاء . قبـل أن يموت الوزير القاسم ابن عبيد الله . وقد حضر إلى داره ، وقبل يد ولده ، ثم فى آخر اليوم المذكور

مات القاسم، وخلع المسكنني على العباس بن الحسن ، واستوزره · فجاء ولدالوزير القاسم بن عبيد الله فقبل يده ·

كأن العباس بن الحسن ذا دهاء ومكر ، وأدب وافر . وكان ضميقا في الحساب ولم تكن سيرته محمودة ، وكان عاكفاً على لذاته ، والامورمهملة ، وكان يقول لنوابه بالاعمال : أنا أوقع اليكم ، وأنتم افعلوا ما فيه المصلحة . ولم تزل الامور تضطرب في أيامه ، حتى وثب عليه الحسين بن حمدان وجماعة من الجند فقتلوه ، وذلك في أيام المقتدر ، انقضت أيام المكتنى ووزاوئه ،

﴿ شم ملك بعده المقتدر بالله ﴾

هو أبو الفضل جعفر بن المعتضد . بويع له بالخلافة فى سنة خمس وتسعين ومائتين . وعمره ثلاث عشرة سنة .

وكان المقتدر سمحاً كريماً كثير الانفاق . رد رسوم الخلافة من التجمل وسعة الادرارات والمعاش وكثرة الخلع والصلات . كان في داره أحد عشر ألف خادم خصى من الروم والسودان ، وكانت خزانة الجوهر في أيامه مترعة بالجواهر النفيسة . فن جلتها الفص الياقوت الذي اشتراه الرشيد بثلثائة ألف دينار ، والدرة اليتيمة التي كان وزنها ثلاثة مثاقيل . إلي غير ذلك من الجواهر النفيسة ، ففرقه جميعه ، وأتلفه في أيسر مدة . في أيامه قتل الحلاج .

﴿ شرح الحال في ذلك ﴾

كان الحلاج «واهمه الحسين من منصور ، ويكنى أبا الغيث » أصله مجوسى من أهل فارس و ونشأ بواسط ، وقيل بتستر ، وخالط الصوفية ، وتتلمذ لسهل التسترى . ثم قدم بغداد ولتى أبا القسم الجنيدى وكان الحلاج مخلطاً . يلبس الصوف والمسوح تارة ، والثياب المصبغة نارة . والعامة الكبيرة والدر اعة تارة والقباء وزى الجند نارة . وطاف بالبلاد ، ثم قدم فى آخر الأمر بغداد ، وبنى بها داراً . واختلفت أراء الناس واعتقادامهم فيه ، وظهر منه تخليط وتنقل من مذهب الى مذهب ، واستغوى العامة بمخاريق كان يعتمدها . منها أنه كان يحفر فى بعض قوارع الطرقات موضعا . ويضع فيه زقافيه ماء . ثم يحفر فى موضع آخر ويضع فيه طعاما . ثم يم بذلك الموضع ومعه أصحابه ، فيحتاجون هناك إلى ماء

يشربونة ، ويتوضئون به ، فيآتى هو إلى ذلك الموضع الذى قد حفوه ، وينبش فيه بعكاز فيخرج الماء ، فيشربون ويتوضئون : ثم يفعل كذلك فى الموضع الآخر : عند جوعهم ، فيخرج الطعام من بطن الارض ؛ يوهمهم أن ذلك من كرامات الأولياء ، وكذلك كان يصنع بالفوا كه يدخرها ويحفظها . ويخرجها في غير وقتها ، فشعف الناس به ، وتكلم بكلام الصوفية . وكان يخالطه بمالا يجوز ذكره من الحلول المحض وله أشعار فنها :

«حبيبى غير منسوب إلى شي من الحيف سقانى مثلها يشرب فعل الضيف بالضيف بالضيف فلها دارت الكائس دعا بالنطع والسيف كذا من يشرب الراح مع التنين في الصيف »

وكثر شعف الناس به . وميلهم إليه ، حبي كانت العامة تستشنى ببوله . وكان يقول لأصحابه : أنتم موسي وعيسى ومحمد وآدم ، انتقلت أرواحهم إليكم ، فلها على هذا الفساد منه تقدم المقتدر إلى وزيره حامد بن العباس باحضاره ومناظرته . فأحضره الوزير ، وجمع له القضاة والأثمة ، ونوظر . فاعترف بأشياء أوجبت قتله ، فأحضر ألف سوط على أن يموت في مات ، فقطعت بداه ورجلاه وحز رأسه ، فضرب ألف سوط على أن يموت في مات ، فقطعت بداه ورجلاه وحز رأسه ، وأحرقت جثته ، وقال لأصحابه عند قتله ، لا يهولنكم هذا . فأنى أعود إليكم بعد شهر ، قالوا : وأنشد قبل قتله :

« طلبت المستقر بكل أرض فلم أرلى بأرض مستقرا أطعت مطامعي فاستعبدتني ولوأني قنعت لكنت حرآ »

وذلك فى سنة تسع وثلمائة ، وقبره يبغداد بالجانب الغربى ، قريب من مشهد معروف الكرخى «رضى الله عنه» وفى تلك الأيام اقتلع القرامطة الحجر الاسود . ومكث في أيديهم أكثر من عشرين سنة . حتى رد على يد الشريف يحيى بن الحسين . بن أحمد بن عمر . بن يحيى بن الحسين ، بن زيدبن على ابن الحسين بن على بن أبى طالب « عليهم السلام »

واعلم أن دولة المقتدر كانت دولة ذات تخليط كثير، لصغر سنه ولاستيلاء

أمه ونسائه وخدمه عليه ، فكانت دولته تدور أمورها على تدبيرالنساء والخدم. وهو مشغول بلذته ، نخربت الدنيا في أيامه ، وخلت بيوت الاموال ، واختلفت الكلمة ، فخلع ، ثم أعيد ، ثم قتل ، وفي هذه الأيام نبعت الدولة الفاطمية بالمغرب.

و شرح حال الدولة العلوية وابتدائها وانتهائها على سبيل الاختصار الله هذه دولة اتسعت أكناف مملكنها ، وطالت مدتها م فكان ابتداؤها حين ظهر المهدى بالمغرب ، في سنة ست و تسعين وماثتين ، وانتهاؤها في سنة سبع وستين وخسمائة . وكادت هذه الدولة أن تملك ملكا عاماً ، وأن تدين الأمم لها . وإليها أشار الرضى الموسوى « قدس الله روحه » بقوله :

«ما مةاي على الهوان وعندى مقول قاطع وأنف حمى وإباء محلق بى عن الضيم كما زاغ طار وحشى أحمل الضيم فى بلادالأعادى وبمصر الخليفة العلوي من أبوه أبى ومولاه مولا ى إذا ضامني البعيدالقصى لف عرقي بعرقه سيد النا س جيعاً محمد وعلى إلى ذلي بذلك الجوعز وأوامي بذلك الربع دى »

#### ﴿ شرح ابتداء هذه الدولة ﴾

أول خلفائهم المهدى بالله ، وهو أبو محمد ، عبيد الله بن أحمد بن اسمعيل الثالث ، ابن أحمد بن اسمعيل الثالث ، ابن أحمد بن اسمعيل الثانى ، بن محمد بن إسمعيل الأعرج بن جعفر الصادق « عليهم السلام » . وقد روى نسبهم على صورة أخرى ، وفيه اختلاف كثير . والصحيح أنهم علويون اسماعيليون صحيحو الاتصال . وهذه الصورة التي أوردتها ها هنا هي المعول عليها، وبها خطوط مشايخ النسابين .

وكان المهدى من رجال بني هاشم فى عصره . قيل أنه ولد ببغداد سنة ستين ومائتين . وقيل ولد بسامية . ثم وصل إلى مصر فى زى التجار ، وأظهر أمره بالمغرب ، ودعا الناس إلى نفسه ، فالوا إليه ، وتبعه خلق كثيرون ، وسلموا عليه بالخلافة ، وقويت شوكته ، وعظم حاله . ثم انفصل إلى أرض القيروان ، وبنى مدينة سماها « المهدية » واستقر بها ، وملك إفريقية ، وبلادالمغرب ، وتلك النواحى

جيعاً أملك الاسكندرية ، وجبى خراجها وخراج بعض الصعيد ، وتوفى سنة اثلتين وغربن وثلثائة ثم تسلم الخلافة منه واحد بعدواحد ، حتى انتهت النوبة إلى العاملة ، آخر خلقائهم ، وهو مخد عبد الله بن الأمير يوسف، بن الحافظ لدن الله

﴿ شرح انهام ﴾

بولم العاضد في سنة خس و خمسين و خسمائة و هو طفل . فأقام بأمر دولته الأمراء الوزاء ، حتى توجه أسد الدين شيركوه : عم صلاح الدين يوسف بن أبوب إلى مصر ، لما ظهر من اختلال أحوال الدولة ، صغر الخليفة ، واختلاف آراء وادائه وأمرائه ، وسار صلاح الدين مع عمه أسد الدين شيركوه كارها ، فلم تطل مدة أسد الدين شيركوه ، فات فاستولى صلاح الدين على المملكة ، واستوزه العاضد ، وخلع عليه خلع الوزارة ، في سنة أربع وستين و خسمائة وتمكن صلاح الدين من الدولة ، وقدم عليه أهله ، فأقطعهم الاقطاعات السنية ، وأدال أبدى أصحاب العاضد ، وتفرد بالحكم ، ومرض العاضد ، وتطاولت أمراض ، ثم مات في سنة سبع وستين و خسمائة وأحجم الناس فيمن يدى له أخلان في المنابر .

فيهاكان يوم الجمعة صعد رجل أعجبي إلى المنبر، وخطب وذكر الخليفة المستفى، فلم ينكر أحد عليه، واستمر الحال في مصر بالخطبة للعباسيين. وانقرضت دولة العالميين منها ، واستقل صلاح الدين يوسف بن أيوب بملك مصر من غير منازع، دحبس من كان تخلف من أقارب العاضد، وقبض على الخزائن والأموال، منازع، دحبس من كان تخلف من أقارب العاضد، وقبض على الخزائن والأموال، ومن طها الجبل الياقوت. وزنه ستة عشر مثقالاً قال ابن الأثير المؤرخ: أنا رأيته روزنته، ومن جملتها نصاب زمرد . طوله أربع أصابع في عرض عقد، ووعد الطبلا بالقرب من موضع العاضد، فظنوه عمل للعب، فسخر وا من العاضد، فضره السان فضرط، ثم ضرب به آخر فجرى له كا جرى لصاحبه، فصاد فضره السرف ضرط ، فالقاه أحدهم من يده فكسره ، وإذا الطبل قد عمل لأخل الفولنج ، فندموا على كسره ، وكان ذلك في أيام الخليفة المستضىء من بني العباس، فوردت البشائر إليه بفتح مصر ، وباقامة الخطبة له بها . فاظهر السرور

بيفداد ، وهنأه الشعراء ، وأرسل المستضى، تقليد السلطنة إلى صلاح الدين ، بالتفويض والتحكيم، فسبحان من يؤتى الملك من يشاء، وينرع الملك بمن يشاء! المتدركة

وخلع المقتدر ، وبويع عبدالله بن المعتز ، فمكث يوماً واحداً في الخلافة ثم استظهر المقتدر عليه ، فأخذه وقتله ، ولم يعد عبد الله بن المعتز في الخلفاء ، لقصر الزمان الذي تولى فيه ، وجرت بين المقتدر وبين مؤنس المظفر أمير الجيوش منافرة ، أدت إلى حرب قتل فيها المقتدر ، وقطع رأسه ، وحمل إلى بين يدى مؤنس المظفر ، ومكثت جئته مرمية على قارعة الطريق ، فيقال إنه اجتاز به رجل شوكى ، فرأى سوء ته بادية ، فألتى عليها حزمة شوك فغطاها بها . وذلك في سنة عشرين وثلثمائة

#### المرح حال الوزارة في أيامه ﴾

لما جلس المقتدر على سرير الخلافة أقر العباس بن الحسن وزير أخيه المكتنى على وزارته ، فلما قتل العباس بن الحسن . وجرت الفتنة بين المقتدر و بين عبد الله ابن المعتز ، واستظهر المقتدر . أحضر بن الفرات واستوزه .

## ﴿ وزارة ابن الفرات ﴾

قال الصولى: هم من صريفين من أعمال دجيل . قال : وبنو الفرات من أجل الناس فضلا وكرماً ونبلا ووفاء ومروءة . وكان هذا « أبو الحسن» على بن الفرات من أحل الناس وأعظهم كرماً وجوداً . وكانت أيامه مواسم للناس . وكان المقتدر لما جرت له الفتنة وخلع . وبويع ابن المعتر . ثم استظهر المقتدر عليه . واستقرت الخلافة للمقتدر .أرسل الى أبى الحسن على بن الفرات . فأحضره واستوزره ، وخلع عليه . فنهض بتسكين الفتنة أحسن نهوض ، ودبر الدولة فى يوم واحد، وقر ر القواعد . واستمال الناس ، ولم يبت تلك الليلة إلا والأمور مستقيمة للمقتدر ، وأحوال دولته قد تمهدت . وفي ذلك يقول بمض شعراء الدولة المقتدرية :

(متقارب)

#### ودبرت في ساعة دولة تميل بغيرك في أشهر

وتولى ابن الفرات الوزارة ثلاث دفعات للمقتدر . قالوا كان إذا ولى ابن الفرات الوزارة يغلو الشمع والثلج والكاغد ، لكثرة استعاله لذلك، لانه ماكان يشرب أحد ــ كائناً من كان ـ فى داره ، فى الفصول إلا الماء المثلوج ، ولا كان أحد يخرج من عنده بعد المغرب إلا وبين يديه شمعة كبيرة نقية ، صغيراً كان أو كبيراً ، وكان في داره حجرة معروفة بحجرة الكاغد. كل من دخل واحتاج إلى شيء من الكاغد أخذ حاجته منها .

حدث عنه أنه قال: ما رأيت أحداً من أرباب الحوائج إلا كان اهتماي بالاحسان إليه أشد عن اهتمامه ، قال: وكان قبل الوزارة يجمل لجلسائه وندمائه عند يتكتون عليها ، فلما ولى الوزارة لم محضر الفراشون المندماء والجلساء تلك المخاد ، فأنكر ذلك عليهم ، وأمر باحضار المخاد ، وقال لا يرانى الله يرتفع شأنى محط منزلة أصحابى . ولما جرت فتنة ابن المعتز ، واستظهر المقتسدر ، واستوزر أبا الحسن بن الفرات ، أحضرت إلى ابن الفرات رقاع من جماعة أرباب الدولة ، تنطق عيلهم إلى ابن المعتز ، وانحرافهم عن المقتدر ، فأشار عليه بعض الحاضر بن بأن يفتحها ويطالعها ، ليعرف بها العدو من الصديق ، فأمر ابن الفرات باحضار الكانون وفيه نار ، فلما أحضر حمل تلك الرقاع فيه بمحضر من الناس، ولم يقف على شيء منها . وقال للحاضر بن : هذه رقاع أرباب الدولة ، فكلووقفناعليها تنسيرت على شيء منها . وإن تركناهم كنا قد تركناهم ونياتهم متغيرة ، وكذلك نياتنا، فلا نتفع بهم ، وما زال ابن الفرات ينتقل في الوزارة إلى المرة الثالثة . فقبض عليه وقتل . وذلك في سنة انني عشرة وثلائة

#### ﴿ وزارة الخاقاني ﴾

هو أبو على محمد بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان. لما قبض المقتدر على ابن الفرات في المرة الاولى أحضره . وكان خائفاً من ابن الفرات . فطيب قلمه ، واستوزره . وخلع عليه خلع الوزراة

كان الخاقاني سيىء السيرة والتدبير ، كثير التولية والعزل . قيل إنه ولى في يوم واحد تسمة عشر ناظراً للكوفة ، وأخذ من كل واحد رشوة ، فانحدر واحد واحد ، حتى اجتمعوا جميعهم فى بعض الطريق ، فقالوا: كيف نصنع ؟ ففال أحدهم إن أردتم النصفة قينبني أن ينحدر إلى الكوفة آخرنا عهدا بالوزير ، فهو الذي ولايته صحيحة ، لانه لم يأت بعده أحد ، فاتفقوا على ذلك ، فتوجه الرجل الذي جاء فى الأخير نحو الكوفة ، وعاد الباقون إلى الوزير . ففرقهم فى عدة أعمال ، وهجاه الشعراء ، فما قيل فيه :

ولمال الخراج سقم طویل منك رأی غث وعقل ضئیل رأی غث وعقل ضئیل رفالاً رتفاع جسم نحیل » (وافر)

« للدواوين مذ وليت عويل يتلقى الخطوب حين ألمت إن سمنتم من الخيانة والجو ومما قيل فيه:

يولى ثم يعزل بعد ساعه ويبعد من توسل بالشفاعه فأحظى القوم أوفرهم بضاعه »

« وزير لا يمل من الرقاعه ويدنى من تعجمل منه مال اذا أهل الرشا ساروا اليه

وقبض المقتدر عليه وحبسه ، واستوزر على بن الجراح . ﴿ وزارة على بن عيسى للمةتدر ﴾

كان على بن عيسى شيخًا من شيوخ الكتاب، فاضلا ديناً ورعامنزهدا متورعًا. قال الصولى : وما أعلم أنه وزر لبني العباس وزير يشبه على بن عيسى في زهده وعفته ، وحفظه للقرآن . وعلمه بمعانيه . وكتابته وحسابه ، وصدقاته ومبراته ، قالوا كان دخل على بن عيسى من ضياعه في كل سنة نيفا وتمانين ألف دينار ، ينفق نصفها على الفقراء والضعفاء ، ونصفها على نفسه . وعلى عياله وأصحابه ونهض بأمور الوزارة ، وضبط الدواوين والأعمال ، وقرر القواعد ، وكانت أيامه أحسن أيام وزير . قالوا ما كان يعاب على بن عيسى بشيء أكثر من قوطم إنه كان ينظر كثيراً في جزئيات الأمور ، فربما شغلته عن الكليات ، ولما ولى الوزارة فشت صدقاته ومبراته ، ووقف وقوفا كثيرة ، بن ضياع السلطان، وأفرد لها ديوانا ساه ديوان البر . جعل حاصله لاصلاح الدغور ، و وللحرمين الشريفين .

وكان يجلس لرد المظالم من الفجر إلى العصر ، واقتصر على أقل الطعام ، وأخشن الملبوس ، وولى الوزارة للمقتدر مهاراً ،كان هو وأبو الحسن على بن الفرات يثناوبان الوزارة ، مهة هذا ومرة ذاك.

#### ﴿ وزارة حامد بن العباس ﴾

كان حامد يتولي دائماً أعمال السواد، ولم يكن له خبرة بأعمال الحضرة، وكان كريماً مفضالا متجملا، جميل الحاشية، رئيساً فى نفسه. غزيرالمروءة، قاسى القلب فى استخراج المال، قليل التثبت، سريع الطيش والحدة، إلا أن كرمه كان يغطى على ذلك.

حدث عنه أنه دخل مرة إلى دار المقتدر ، فطلب منه بعض خواص الخليفة شعيراً لدوابه ، فأخذ الدواة ووقع له بمائة كر ، فقال له آخر من الخواص: أنا أيضاً محتاج إلى عليق لدوابى ، فوقع له بمائة كر ، ومازال يطلب منه واحد واحد من خواص الخليفة ، وهو يوقع حتى فرق ألف كر فى ساعة واحدة . ولما عرف المقتدر قلة فهم حامد ، وقلة خبرته بأمور الوزارة ، أخرج اليه على بن عيسى بن الجراح من الحبس ، وضمه إليه ، وجعله كالنائب له فكان على عيسى لخبرته هو الأصل . فكل ما يعقد ، وكل ما يحله ينحل وكان اسم الوزارة لحامد ، وحقيقتها لعلى بن عيسى . حتى قال بعض الشعراء : (كامل)

«قل لابن عيسى قولة يرضى بها ابن مجاهد أنت الوزير وانما سخروا بلحية حامد جعلوه عندك سترة لصلاح أمر فاسد مهاشككتفقلله: كم واحداً في واحد »!

وكان حامد يلبس السواد . ويجلس فى دست الوزارة . وعلى بن عيسى يجاس ببن يديه كالنائب . وليس عليه سواد ولا شىء مر زي الوزراء، إلا أنه هو الوزير على الحقيقة . فقال بعض الشعراء :

( منسر ح )

« أعجب من كل مارأينا أن وزيرين في بلاد هــذا سواد بلا وزير وذا وزير بلاسواد » ؛

ثم عزل حامد. واستوزر المقتدر بعده على بن الفرات. وسلمه إليه فقتله سراً.

﴿ وزارة أبي القاسم عبيد الله بن محمد بن عبيد الله بن يحبى بن خاقان ﴾ لم تطل أيامه . ولم تكن له سيرة تؤثر وتدطر . واختلت الامور عليه ، فصودر وعزل . ثم توفى في سنة اثنتي عشرة وثلمائة .

﴿ وزارة أبى العباس أحمد بن عبيد الله بن أحمد بن الخصيب للمقتدر ﴾ كان صالح الآدب، جيد العقل، مليح الخط، بليناً ،ثذا كربجميل الأخبار والأشمار . كان السبب في ولايته أمراً عجيباً ، وهو أن أبا العباس المذكوركان يلاطف أصحاب المقتدر، ويتودد اليهم ويهاديهم. وكانوا يحبونه، ويتعصبون له دأعاً ، ويصفونه عند المقتدر ، فاتفق أن حصل فتق من الفتوق ببعض الجهات فِهِز المقتدر جيشاً، وأرسله صحبة بعض أمرائه إلى تلك الجهة · ثم كان المقتدر شديدالتطلع الي أخبار هذا الجيش، فأرسل ابن الخصيب طيوراً صحبة بعض ثقاته مع الجيش، وقال لصاحبه سرح كل يوم طيوراً ، وعليها الأخبار ساعة فساعة . فـكانت ترد الاخبار على الطيور الى أحمد بن عــــيد الله بن الخصيب ـ فيعرضها على المقتدر ساعة بعد ساعة ، حتى إن المقتدر لم يفته من أمر الجيش شيء، فتعجب المقتدر من ذلك. وقال من أين يعلم أحمد بن الخصيب أخبار هدا الجيش؟ فعرف الصورة. وقيل له : من تسموهمته إلى مثل هــذا وليس له تعلق هذه القضية ، فكيف يكون جده واجتهاده إذا صار وزيراً ؟ فاستوزره. قالوا وكان أبو العباس « أحمد بن عبيد الله بن الخصيب » عفيفاً . متورعامن مال السلطان والرعية ، مجانباً للخيانة .محافظاعلىالا مانة،ثمضعف أمره، وانحرفت عنه السيدة أم المقتدر . وكان كاتبها قبل الوزارة . فعزل وقبضت أمواله . وذلك سنة أربع عشرة وثلثائة

﴿ وزارة أبى على محمد بن على بن مقلة للمقتدر ﴾

هو صاحب الخط الحسن المشهور . الذي تضرب بحسنه الأمثال . هو أول من استخرج هذا الخط . و نقله من الوضع الكوفي إلى هذا الوضع و تبعه بعده ابن البواب . كان في ابتداء أمره يخدم في بعض الدواوين . في كل شهر بستة دنانير . ثم انه تعلق بأبي الحسن بن الفرات الوزير ، واختص به ، وكان ابن

القرات كالبحر: سماحا وجوداً ، فرفع من قدره ، وأعلى من شأنه ، فحكت بين يديه ، يعرض عليه رقاعا في مهمات الناس ، وينتفع بسبب ذلك ، وكان ابن الفرات يأمره بالتحصيل من هذه الجهة ، إيثاراً لنفعه ، فما زال على ذلك حتى علت حاله ، وكثر ماله . ولما ولى ابن الفرات الوزراة الثانية تمكن ابن مقلة في دولت ، ونبعت حاله ، وعرض جاهه . ثم ان الشيطان نزغ بينه وبين أبى الحسن على ابن الفرات ، فاستوحش كل منهما من صاحبه ، فكفر ابن مقلة إحسان ابر الفرات ، ودخل في جهلة أعدائه والسعاة عليه ، حتى جرت النكبة على ابن الفرات ، فلما رجع ابن الفرات إلى الوزارة قبض عليه ، وصادره على مائة ألف دينار . أدتها عنه زرجته . وكانت ذات مال طائل ، وكانت لابن مقلة يد طولى في الكتابة والانشاء ، وكانت توقيعاتة غير مذمومة في فنها ، وله شعر ، فنه:

(سريع)

« جربني الدهر على صرفه فلم أخر عند التصاريف ألفت يوميه وياربما يؤلف شيء غير مألوف » حدث أبو عبد الله أحمد بن اسماعيل « المعروف بزنجي » كاتب ابن الفرات قال : لما نكب ابن مقلة وحبس لم أدخل إليه في محبسه ، ولا كاتبته ولا توجعت له ، على مابيني وبينه من المودة والصداقه . خوفا من ابن الفرات . فلما طالت به المحنة كتب إلى رقعة فيها

«ترى حرمت كتب الأخلاء بينهم أبن لى أم القرطاس أصبح غاليا؟!

هاكان لو سائلتها كيف حالنا وقدد همتنا نكبة هي ماهيا؟!
صديقك من راعاك في كل شدة وكلا تراه في الرخاء مراعيه!
فهبك عدوى لاصديقي فانني رأيت الأعادي يرحمون الأعاديا!»
ومن شعره ما كتب به إلى ولده وقد مرض:
(كامل)
«لقاك ربك صحة وسلامة ووقاك بي من طارق الأهواء
ذكرت شكاتك لي وكأسي في يدى فرجتها دمعي مكان الماء »
ومن شعره:
(خفيف)
«لست ذا ذلة إذا عضني الدهسر ولا شامخا اذا واتاني

أنا نار في مرتقى نفس الحا سد ماءجار مع الاخوان » استوزره المقتدر ، وخلع عليه خلع الوزارة في سنة ست عشرة ، واستقل بأعباء الوزارة أمراً ونهيا ، وبذل فيها ما مبلغه خسمائة الف .

ثم عزل وقبض عليه ، ثم أعيد . وما زال تتقلب به الاحوال، حتى استوزره الراضى ، ثم جرت خطوب ، أوجبت أن الراضى حبسه بداره ، وضيق عليه ، وسعى به أعداؤه الى الراضى ، وخوفوه من غائلته ، فقطع يده المينى ، ومكث في الحبس مدة مقطوع اليد . وكان ينوح على يده ، ويقول : يدكتبت بها كذا وكذا مصحفاً ، وكذاوكذا حديثاً من أحاديث الرسول «صلى الله عليه وآله وسلم» ووقعت إلى شرق الأرض وغربها ، تقطع كما تقطع أيدى اللصوص !!

ومن شعره يشير إلى قطع يده:

« مامللت الحياة لكن توثقـــت بأعانهم فبانت بميـني ثم أحسنت مااستطعت بجهدى حفظ أرواحهم فما حفظونى ليس بعـد اليمين لذة عيش ياحياتي بانت يميني فبيني » اليس بعـد اليمين لذة عيش ياحياتي بانت يميني فبيني (طويل) وفي ذلك يقول بعض الشعراء:

يده المقطوعة قلما وكتب بها . فلم يفرق بين خطه قبل قطعها وبمده
ومن الاتفاقات العجيبة أنه تولى الوزارة ثلاث دفعات . وسافر ثلاث
دفعات ، ودفن ثلاث دفعات دفن بدار الخليفة لما قتلى بها . وذلك بعد قطع يده
عديدة . ثم سأل أهله تسليمه إليهم ، فنبش وسلم إليهم فدفنوه . ثم طلبته زوجته ،
فنبشته ودفنته بدارها .

وزاة أبى القاسم سليمان بن الحسن بن مخلد للمقتدر ﴿
وزاة أبى القاسم سليمان بن الحسن بن مخلد للمقتدر ﴿
لم يكن له سيرة تؤثر وتروى ، ولم يكن •ن ذوى اللب. وإنما نال مانال بالجد والبخت .

قيل إنه دخل مرة على القاسم بن عبيدالله وزير المعتضد والمكتنى ، فرحب به الوزيز ، وأقبل عليه بوجهه . وأكرمه اكراماً خارجاً عن العادة لا مثاله ، فسئل الوزير عن سبب ذلك . فقال رأيت في مناسي كأن على رأسى قلنسوة . وقد أخذها هذا وجعلها على رأسه ، ولا بد أن هذا الفتى يلى الوزارة فكان كاقال . ولم تحمد سيرته في وزارته .

وكان المقتدر لما عزل ابن مقلة استشار على بن عيسى بن الجراح فيمن يستوزره فأشار عليه بهذا ، فاستوزره فى سنة ثمانى عشرة وثلمائة ثم قبض عليه ، واستوزر السكاوذانى .

﴿ وزارة أبي القاسم عبيدالله بن محمد الكلوذاني للمقتدر ﴾

لم تطل أيامه ، ولم يتمكن مما أراد ، وكثرت المصادرات فى أيامه ،وشغب الجند عليه ، وشتموه ورجموه وهو فى السفينة ، فحلف أنه لا يدخل بعد ذلك فى الوزارة ، وانقطع بداره . وأغلق بابه . فكانت وزارته مدة شهربن .

بر وزارة الحسين بن القاسم بن عبيدالله بن سليمان بن وهب للمقتدر كم كان يقال له أبو الجمال ، قيل أنه أعرف الناس في الوزارة . هو وزبر المقتدر وأبوه القاسم وزير المعتضد والمكتنى . وجده عبيدالله وزير المعتضد والمكتنى . وجده عبيدالله وزير المعتضد. وأبو جده سليمان بن وهب وزير المهتدى . وفي ذلك يقول الشاعر له :

(رمل)

« يا وزير بن ورير بـــن وزير بن وزير نسقاً كالدر إذ نظــم في عقــد النحور

لم يكن الحسين بن القاسم بارعا في صناعته . ولا شكرت سيرته في وزارته . ولم تطل له المدة حتى عجر ،واختلت الأحول عليه. مدحه عبيدالله بن طاهر بقوله :

« اذاً كن مهديا لك الشعر إنى لابن بيت تهدى له الأشمار غير أني أراك من أهل بيت ما على المرء أن يسودوه عار وهجاه جحظة بقوله:

إذا كان الوزير أبا الجمال ومعتسب البلاد الدانيالي فعد عن البلاد فعن قايل ترى الأيام في صورالليالي تقصت بهجت الدنيا وولت وآذن كل شيء بارتحال

( واقر )

ولما ظهر المقتدر نقصه وعجزه ، قبض عليه وصلدره . ثم بقى الى أيام الراضى ، وأبعد عن العراق . فلما تولى ابن مقلة الوزارة تقدم بقتله ، وأرسل إليه من قطع رأسه ، وحمل رأسه إلى دار الخلافة فى سفط . فجعل السفط في الخزانة . وكانت لهم عادة بمثل ذلك .

فحدث أنه لما وقعت الفتنة ببغداد فى أيام المتتى ، أخرج من الخزانة سفط فيه يد مقطوعة ورأس مقطوع . وعلى اليد رقعة ملصقة ، عليهامكتوب: هذه اليد يد أبى على بن مقلة ، وهذا الرأس رأس الحسين بن القسم ، وهذه اليدهي التى وقعت بقطع هذا الرأس . فعجب الناس من ذلك .

﴿ وزارة أبى الفضل جعفر بن الفرات ﴾

لم تطل أيامه . ولم تكن له سيرة مأثورة، وقتل المقتدر وهو وريره فاستتر. انقضت أيام المقتدر ووزرائه

هُوْتُم ملك بعده أخوه القاهر ﴾

هوأبو منصور محمد بن المعتضد. بويع سنة عشرين و ثلثمائة وكان مهيبا مقداما على سفك الدماء. أهوج . محبا لجمع الاموال . ردىء السياسة ، صادر جماعة من أمهات أولادالمقتدر . وصادر أم المقتدر ، فعلقها برجل واحدة ، منكسة الرأس ، وعذبها بصنوف عظيمة من الضرب والاهانة . واستخرج منها مائة و ثلاثين ألف دينار . وبقيت بعد ذلك أياما قليلة . وما تت حزنا على ولدها . ومما جرى عليها من العذاب

وفى سنة اثنتين وعشرين ونلمائة خلع القاهر.

وكان سبب ذلك أن وزيره ابن مقلة كان قد استتر حوفاً منه . فكان يفسد عليه قلوب الجند . ويحذرهم منه ، وحسن لهم أن هجموا عليه وخلعوه ، وسملوه حنى سالت عيناه على خديه . ثم حبس فى دار السلطنة ، ومكث فى الحبس مدة .

ثم أخرج منه عند تقلب الأحوال ، وكان مرة يحبس ، ومرة يفرج عنه ، نفرج وما ووقف بجامع المنصور يطلب الصدقة من الناس ، وقصد بذلك التشنيع على المستكنى فرآه بعض الهاشميين ، فنعه من ذلك ، وأعطاه خسمائة درهم . ولم يجر فى أيامه من الحوادث المشهورة ما يؤثر .

# · ﴿ شرح حال الوزارة في أيامه ﴾

استوزر ابن مقلة وزير أخيه ،وهى الوزارة الثانية ، وقد تقدم شرحطرف من سيرته ، فلا حاجة الى اعادته ثم استوزر محمد بن القاسم بن عبد الله بن سليمان في وهب ، ولم يتمكن من الوزارة ولا طالت أيامه . ثم قبض عليسه ونكبه . واتفق أن عرض له قولنج ، فأت بعقب ذلك ، انقضت أيام القاهر ووزرائه في تلك الايام نبعت الدولة البويهية .

# ﴿ شرح حال دولة آل بويه وابتدائها وانتهائها ﴾

أما نسبهم فيرتفع من بويه إلى واحد واحد من ملوك الفرس ، حتى يتصل بيهوذا بن يعقوب بن إسحاق بن ابراهيم الخليل «عليه السلام» ،وكذا إلى آدم أبى البشر ، وليسوا من الديلم ، وإنما سموا بالديلم لانهم سكنوا بلاد الديلم .

أما ابتداؤها فانها دولة نبعت بمالم يكن في حسبان الناس . ولم يخطر بعضه ببال أحد ، فدوخت الامم ، وأذلت العالم ، وانقادت لاحكامها أمور بلاد العجم ، وولتهم ، واستوزت الوزراء وصرفتهم ، وانقادت لاحكامها أمور بلاد العجم ، وأمور العراق ، وأطاعتهم رجال الدولة بالاتفاق ، هذا بعد الضيق والفقر والذل والمسكنة ، ومعاناة الحاجة والاضطهاد ، فان جدم أبا شجاع بويه وأباه وجده كانوا كآحاد الرعية الفقراء ببلاد الديلم ، وكان بويه صياد السمك ، وقد كان مهز الدولة بعد تملكه البلاد يعترف بنعمة الله تعالى ، ويقول كنت أحتطب الحطف على رأسى .

فكان من مبدإ دولتهم ما حدث به شهريار بن رستم الديلمي . قال : كان أبو شجانع بويه في مبدإ أمره صديقاً لى. فدخلت عليه يوماً ، وقدماتت زوجته، أم أولاده الثلاثة، الذين تملكوا البلاد ، وهم عمادالدولة : أبو الحسن على ،وركن

الدولة: أبو على الحسر ، ومعز الدولة: أبو الحسين أحمد، وقد اشتد حزن آبی شجاع بویه علیزوجته ، فعزیته و سکنت قلقه، و نقلته إلی منزلی ،وحضرت له طماماً ، وجمت إليه أولاده الثلاثة ، فبينا هم عندى إذ مر بالباب شخص يقول: المنجم المعزم. مفسر المنامات ، كاتب الرقي والطلسمات. فاستدعاه أبوشجاع بويه، وقال له: قد رأيت البارحة رؤيا، ففسرهالي . رأيت كأفي أبول ، وبخرج من ذكرى نار عظيمة ، ثم إنهااستطالت وعلت ، حتى كادت تبلغ السماء ، ثم انفرجت فصارت ثلاث شعب، وتولد من تلك الشعب عدة شعب ، فأضاءت الدنيات بتلك النيران. فقال المنجم هذامنام عطيم. ولا أفسره إلا بخلعة وفرس ؛ فقال له ويه والله ما أملك إلا الثياب التي على جسدى ، وان أعطيتك إياها بقيت عرياناً . قال المنجم: فعشرة دنانير. فقال بويه: والله ما أملك دينارين، فكيف عشرة! ثم إنه أعطاه شيئًا يسيراً ، فقال المنجم اعلم انه يكون لك ثلاثة أولاد ، يملكون الارض ومن عليها ،ويعلو ذكرهم في الآفاق . كما علت تلك النار ،ويولد لهم جماعة ملوك بقدر ما رأيت من تلك الشعب المتفرقة ، فقال له بويه : أما تستحي تسخر بنا؟ أنا رجل فقير مضطر، وأولادى هؤلاء فقراء مساكين، فمن أين هم والملك ! فقال له المنجم : فأخبرني عن وفت ولادة واحد واحد من أولادك ، فأخبره بويه بذلك ، فجعل ينظر في أصطرلابه وتقاوعه. ثم نهض المنجم .وقبل يدعماد الدولة أبى الحسن على ، وقال : هذا والله الذي علك البلاد ، ثم علك هذام بعده، وقبض على يد أخيه أبي على الحسن ، فاغتاظ منه أبو شجاع ، وقال لاولاده أصفعوه، فقد أفرط في السخرية بنا ، فصفعوه ونحن نضحك منه ، فقال المنجم: لا بأس بهذا إذ ذكرتم لى هذا الحال عند ولايتكم، فأعطاه أبو شجاع عشرة

وأما ترقى أولاد أبى شجاع بويه فانهم دخلوا فى زى الاجناد، وانضافوا إلى العساكر: وما زالوا ينتقلون فى خدمة ملوك العجم. من واحد إلى واحد. ومن حال إلى حال، حتى ارتفع حال عماد الدوله، ثم تولى الكرج، ولاه إياها مرداويج. ثم تنقل منها إلى غيرها، حتى تملك قطعة من أعمال فارس. ثم عرضت مملكته، حتى كتب إلى الراضى الخليفة، يسأله أن يقاطعه على أعمال فارس فى كل سنة

بعد النفقات والاطلاقات ، بما يحمله إلى دار الخلافة ، وهو تمانمائة ألف ألف درهم ، على أن يبعث الخليفة إليه بخلعة السلطنة والمنشور ، فبعث الرضي إليه بذلك ، على يد رسول أرسله إليه ، وأوصاه ألا يسلم الخلمة والمنشور إليه حتى يقبض منه المال ، فلما وصل الرسول إليه غالطه ، وأخذا لخلعة منه فلبسها، والمنشور فقرأه على رءوس الاههاد ، وقويت نفسه بذلك ، ووعد الرسول بالمال ، ودافعه مدة ، فات الرسول عنده ، وتقلبت الاحوال بالخلافة ، فكسر المال واستبد بالامر \* وكان عماد الدولة أول ماوكهم ، ثم ملك منهم واحد بعد واحد ، حتى انقضت دولتهم

وأما انتهاؤها فني آخر أمرها ضعف حالها، وما زال يتزايد صعفها حتى انتهت نوبة الملك الى عز الدولة بن جلال الدولة أبى طاهر ، فجرى بينه وبين كاليجار حروب. أفضت إلى أنه هرب منه، وأقام بشيراز، ومات في سنة احدى وأربعين وأربعيائة، وعليه انقرض ملكهم،

\*(ثم ملك بعد القاهر ابن أخيه الراضى بالله)\*

هو أبو العباس أحمد بن المقتدر بن المعتضد . بويع في سنة اثنتين وعشرين ثلمائة.

كان شاعراً قصيحاً لبيباً ، ختم الخلفاء فى أشياء . منها أنه آخر خليفة دون له شعر . وآخر خليفة انفرد بتدبير الملك . وآخر خليفة خطب على منبريوم الجمعة . وآخر خليفة جالس الندماء ، ووصل إليه العلماء . وآخر خليفة كانت مراتبه وجوائزه وخدمه وحجابه تجري على قواعد الخفاء المتقدمين .

وفى أيامه « سنة اثنتين وعشرين وثلثمائة » عظم أمر مرداويج باصفهان ، وهو رجل خرج بتلك النواحي . وقيل إنه يرمد أن يأخذ بغداد وينقل الدولة إلى الفرس . ويبطل دولة العرب . فورد الخبر في أيام الراضي بأن علمان مرداو بجاتفة وا عليه فقتاوه

وفى أيام الراضى ارىفع أمر أبى الحسن : على بن بويه .

وفى أيام الراضى ضعف أمر الخلافة العباسية . فكانت غارس فى مدعلى ابن بويه ، والموصل وديار ابن بويه ، والموصل وديار

بكر وديار ربيعة ومضر في أيدى بني حمدان ، ومصر والشأم في يد محمد بن طغيج ثم في أيدي القاطميين ، والأندلس في يد عبد الرحمن بن محمدالاً موى، وخراسان والبلاد الشرقية في يد نصر بن أحمد الساماني \* وكاات وفاة الراضي في سنة تسع وعشرين و ثلمائة

### ﴿ شرح حال الوزارة في أيامه ﴾

أول وزرائه أبو على بن مقلة . وهى الوزارة الثالثة من وزارات ابن مقلة ، بذل فيها خميهائة ألف دينار . حتى استوزره الراضى ، ثم شغب الجند ، وجرت فتنة أوجبت عزله ، فعزله الراضى ، واستوزر عبد الرحمن بن عيسى بن داود بن الجراح ، وقد مضى من أخبار ابن مقلة مافيه كفاية .

#### ﴿ وزارة عبد الرحمن بن عيسى بن الجراح ﴾

لما قبض على بن مقله أحصر على بن عيسى بن الجراح ، وأراده على الوزارة ، فأبى وامتنع ، وأظهر العجز ، فاستشاره فيمن يوليه . فأشار بأخيه عبدالرحمن بن عيسى ، فأحضره وقلده الوزارة . وركب والموكب بين يديه . ثم لم تطل أيامه ، واختلت الأمور عليه . فاستمتى من الوزارة ، فقبض عليه ولم يكن له سيرة تؤثر .

# ﴿ وزارة أبي جعفر محمد بن القاسم الكرخي للراضى بالله ﴾

لما قبض الراضى على عبد الرحمن من عيسى استوزر أبا جعفر محمد بن القاسم الكرخى . وكان قصيراً جداً ، في غاية القصر . فاحتاجوا أنهم قطعوا من قوائم سرير الخلافة أربع أصابع . حتى يتمكن الكرخى الوزير من مشاورة الخليفة وتطير الناس من ذلك . وقالوا هذا مؤذن بنقض الدولة . فكان الأمر كما قالوا عليه . واختلفت الأحوال ، واضطر بت الأمورلديه فاستتر . قالوالما أراد الاستتار قلع رأس مزملة وجلس فيها ، وأخرجت المزملة على أنها مزملة ، وهوفي وسطها وما زال مستتراحتى ظهر وصودر . ثم خلص .

#### ﴿ وزارة سلمان بن الحسن بن مخلد للراضى بالله ﴾

لما عجز الكرخى عن النهوض بأعباء الوزارة واستتر أحضر الراضي بالله سليان بن الحسن بن مخلد واستوزره . و خلع عليه خلع الوزارة . ثم إنه عجز عن

تدبير الامور، لتغلب أصحاب السيوف على المملكة ، فلما رأى الخليفة الراضى عجز وزيره . سليمان بن الحسن بن مخلد ، أرسل إلى ابن رائق ، وهوأ كبرالامراء فاستماله ، وسلم الامور اليه ، ورتبه أمير الامراء ، وكلفه تدبير المملكة ، فانضم إليه أمراء العسكر ، وصاروا حزباً واحداً . وحضروا بين يدى الخليفة ، فأجلسهم وق الوزير ، واستبله ابن رائق أمير الامراء بالامور ، وولى النظار والعمال . ورفعت المطالعات إليه . ورد الحسكم في جميع الامور إلى نظره ، ولم يبق للوزير سوى الاسم ، من غير حكم ولا تدبير \* ومن تلك الايام اضطهدت الخلافة العباسية ، وخرجت الامور منها ، واستولى الاعاجم والامراء وأرباب السيوف على الدولة ، وجبوا الاموال . وكفوا يد الخليفة ، وقرروا له شيئاً يسيراً وبلغة فاصرة ، ووهن من يومئذ أمر الخلافة .

﴿ وزارة أَبِي الفتح الفضل بن جعفر بن الفرات للراضى بالله ﴾ لما استولى أمير الامراء ابن رائق على الامور أشار على الراضى بالله بأن يولى الوزارة للفضل بن جعفر بن الفرات ظناً منه أنه يجتذب له الاموال . فأحضره الراضى . وقلده الوزارة .

حدت أبو الحسن بن ثابت بن سنان ، عن أبي الحسن على بن هشام ، قال :
لما تقلد الفضل بن جعفر بن الفرات الوزارة لقيت ابن مقلة « وكان معزولا
مستنرا » فقلت له يقبح بك « ياسيدنا » أن تتأخر عن لقاء هذا الوزير وتهنئته
بوزارته . فقال : ما آمنه ، ولا لى حاجة إلى الاجتماع به . فقلت : ينبغى أن
تكتب إليه رقعة تعتذر فيها عن تأخرك . وتهنئه تهنئة تقوم مقام حضورك .
فقال : أخاف أن مجيبني بما يستدعى حضورى . وأنشدني لنفسه :

(منقارب)

دوقائلة قدأضعت الصواب بتركك هذا الوزير الجددا فقلت لها لاعداك السرور ولا كان قولك الاسديدا أمشلي تطاوعه نفسه على أن يرى خاضعاً مستزيدا»

كان رجلا متهوراً . وسيع الصدر . شريف النفس ، عالى الهمة ، تنقل فى الخدمات ، وتقلبت به الاحوال . من عسر ويسر ، ومصادرة وعزل . حتى أدى

به سعة صدره ، وقوة نفسه ، وكبر همته ، إلى جمع العساكر وركوب الاخطار . ثم تغلب على أعمال خوزستان والبصرة ، قاستوزره الراضى ، ثم عزله ، وقلد الوزارة سليمان بن الحسن بن مخلد . وقد مر ذكره . فلاحاجة إلى إعادته ، وهو آخر وزرائه \* انقضت أيام الراضى بالله ابن المقتدر ووزرائه .

\*(ثم ملك بعده أخوه المتنى لله أبو اسحاق ابراهيم بن المقتدر بالله ) \*

بويع له سنة تسع وعشرين و تلنائة . ولم يكن له من السيرة ما يؤثر ،
واضطربت عليه الامور ، واستولى عليه رجل من أمراء الديلم ، يقال له توزون ،
فهرب المتنى ومعه ابنه وأهله إلى الموصل . خوفاً على نفسه من حرب ببغداد
وجرت في تلك الايام حروب وفتن . ونهبت دار الخلافة ؛ وأخذما كان بها
ثم إن توزون كتب الى المتنى يستميله ، وحلف له أيماناً غليظة أنه لايناله مكروه
من جهته . فاغتر المتنى بذلك . وانحدر من الموصل إلى بغداد . ووصل الى السندية
من نهر عيسى ، فحرج توزون إلى تلقيه والناس كافة ، فاما رآه توزون قبل الارض ،
وكان قد أوصى جماعة من أصحابه سراً أن محتاطوا به . وأدخلوه إلى خيمته ، ثم
فبض عليه ، وسمل عينيه . وخلمه وبايع المستكنى . ومات المتنى في سنة
خسين و ثلثمائة

# \* (شرح حال الوزارة في أيامه )\*

أقر سليمان بن الحسن بن مخلد على وزارته أربعة أشهر ، ثم استوزر أبا الخير أحمد بن محمد بن ميمون . ولم يكن له سوى الاسم من الوزارة ، ولم يكن له سوى الاسم من الوزارة ، ولم يكن له سيرة تؤثر . ثم جرت أهور أدت إلى القبض عليه . وإلى عزله

#### \* ( وزارة أبى عبد الله البريدي للمتنى )\*

قد سبق حال تغلبه وقوة نفسه وجمه للعساكر . ثم إنه فى أيام المتقى وصل إلى بفداد ومعه جوع كثيرة ، فأظهر المتقى السرور به ، ثم استوزره وهوكاره لذلك . وجرت بينه وبين المتقى مراسلات . أدت إلى أنه أرهبه وأفزعه . فحمل خسمائة ألف دينار . ووقعت حروب بين البريدى وأمراء العسكر ، فنهبوا داره ، وانهزم إلى واسط . فكان وقوع اسم الوزارة عليه دون شهر .

\* (وزارة البريدى مرة ثانية )\*

استوزره المتقى، وكاتبه بالاصعاد إلى بغداد، فأصعد من واسط، فاستوزر ومكث في الوزارة دون شهر، ولم يستب له أمر، وجرت بينه و بين المتقى حروب، وكانت تلك الايام أيام فتن. ولما تولى أبو عبدالله البريدى الوزارة هجاه أبو الفرج الاصفهانى، مصنف كتاب الاغانى، بقصيدة طويلة أولها: (خفيف)

«يا سماء اسقطي ويا أرضميدى قد تولى الوزارة ابن البريدى » (منها) « يالقومي لحرصدرى وعولى وغليلى وقلبي المعمود حين سار الحميس يوم خميس بالبريدى في ثياب سود قد حباه بها الامام اصطفاء واعتماداً منه لغير عميد خلع تخلع العلى ولواء عقده حل عقدة المعقود » خلع تخلع العلى العباس أحمد بن عبيد الله الاصفهاني للمتقى ) \* مكن في الوزارة أبي العباس أحمد بن عبيد الله الاصفهاني للمتقى ) \* مكن في الوزارة أبي العباس أحمد بن عبيد الله الاصفهاني للمتقى ) \* مكن في الوزارة أبي العباس أحمد بن عبيد الله الاصفهاني للمتقى ) \* مكن في الوزارة أبي العباس أحمد بن عبيد الله الاصفهاني للمتقى ) \* مكن في الوزارة أبي العباس أحمد بن عبيد الله الاصفهاني للمتقى ) \* مكن في الوزارة أبي العباس أحمد بن عبيد الله الاصفهاني للمتقى ) \* مكن في الوزارة أبي العباس أحمد بن عبيد الله الاصفهاني المتقى ) \* مكن في الوزارة أبي العباس أحمد بن عبيد الله الاصفهاني المتقى ) \* مكن في الوزارة أبي العباس أحمد بن عبيد الله الاصفهاني المتقى ) \* مكن في الوزارة أبي العباس أحمد بن عبيد الله الاصفهاني المتقى ) \* مكن في الوزارة أبي العباس أحمد بن عبيد الله الاصفهاني المتقى ) \* مكن في الوزارة أبي العباس أحمد بن عبيد الله الاصفهاني المتقى المتقى المتقى الوزارة أبي العباس أحمد بن عبيد الله الاصفهاني العباس أحمد بن عبيد الله المتقى المتقى المتله الله المتله الله المتله الله الله المتله المتله الله المتله الله المتله المتله الله المتله الله المتله المتله المتله الله المتله الله المتله المتله المتله الله المتله ا

مكث فى الوزارة حدود خمسين يوماً، ولم يكن له علم ولا نظر فى الامور وضعف أور الوزارة والوزراء فى تلك الايام ضعفاً كبيراً

\*(وزارة أبى الحسين على بن أبى على محمد بن مقلد للمتقى )\* استوزره المتقى . ولم تطل أيامه . وخلع المتقى وهو وزيره \* انقضت أيام المتقى ووزرائه

\*(ثم ملك بعده أبوالقاسم عبد الله المستكني بن المكتنى بن المعتضد) \*
بويع له سنة ثلاث وثلاثين وثلثمائة ورد الخبر إليه بوصول معز الدولة بن
بويه ، فجاف خوفاً شديداً . واضطرب الناس . واهدى المكتني الى معز الدولة
ألطافاً وفاكهة ، ووصل معز الدولة إلى حضرة المستكنى. فرد إليه إمارة الامراء،

وأعطاه الطوق والسرار وآلة الساطنة وعقد له نواء وهو أول ملوك بنى بويه في الحضرة الخليفية وهو الذى لقب « معز الدولة » ولقب أغاه الآخر «هماد الدولة » وأمر أن تضرب ألقابهم على الدينار والدرهم ونزلت الديلم دور الناس ببغداد ، ولم يكن يعرف ذلك من قبل ، ثم إن معز الدولة ركب يوما إلى دار الخيلافة ، وسلم على المكتني، وقبل الارض بين يديه ، وأشر المستكني فطرح كرسى، فجلس عليه معز الدولة ، ثم تقدم الى المستكني رجلان من الديلم بمواطأة ممز الدولة . فد أيديهما نحوه ، فظن المستكني أنها يريدان تقبيل يده ، فد معز الدولة . فد أيديهما نحوه ، فظن المستكني أنها يريدان تقبيل يده ، فد معز الدولة ، وضربت البوقات والطبول ، واختلط الناس ، و دخل الديلم إلى حرم معز الدولة ، وضربت البوقات والطبول ، واختلط الناس ، و دخل الديلم إلى حرم الخليفة ، وحمل المكتني إلى دار معز الدولة ، فاعتقل بها ، وخلع سن الخلافة ونهبت داره ، وسمات عيناه ، ولم يزل في دار السلطنة معتقلا ،حتى توفي سنة ثمان وثلاثين وثائمائة

# ﴿ شرح حال الوزارة في أيامه ﴾

أول وزرائه السامرى: أبو الفرج محمد بنعلى ، لم يكن له حكم ولا استبداد، ولم تطل أيامه ، وقبض عليه . وهجاه بعض الشعراء بقوله :

( كامل <u>)</u>

قالوا كفرت فحف عقاب النار خلى على ذل بذاك وعار مائنا عتيق فاره مختبار فطن يضيق به كراء حمار هذا من الانصاف في الاقدار» « الآن إن كفر المقتر رزقه أن كون رجلي مركبي وجنيبتي والسر من رائي في اصطبله كلب حمار بالخيول وكاتب أنا قد دهشت فمرفوني أنتم

ثم اضطربت أحوال الخلافة . ولم يبق لها رونق ولا وزارة . وتملك البويهبيون . وصارت الوزارة من جهمهم . والاعمال إلبهم، وقرر للخلفاء شيء طفيف برسم إخراجاتهم . انقضت أيام المكتنى ووزرائه .

﴿ ثمملك بعده المطيع لله أبو القاسم الفضل بن المقتدر ﴾

بويع سنة أربع و ثلاثين و ثلثمائة وكان أمره ضعيفاً. في أيامه رد الحجر الاسود إلى مكانه ، وكانت القرامطة الخوارج قد أخذوه ، ثم ردوه ، وقانوا: قد أخذناه بأمر ، ورددناه بأمر . وقوى الفالج على المطيع ، و ثقل لسانه ، فدخل عليه سبكتكين ، حاجب ممعز الدولة ، فدعاه إلى خلع تقسه ومبايعة ولده الطائع ، فقمل ذلك ، وعقد الأمر لولده ، وخلع نفسه . ومات فى سنة أربعة وستين و ثلمائة

\*(ثم ملك بعده ابنه عبد السكريم أبو بكر الطائع لامر الله )\*

بويع له سنة ثلاث وستين وثلمائة

كان الطائع شديد المنة .كان قد استفحل عنده فى البستان كبش جبلى ، وما جسر أحد أن يدنو منه ، فخرج الطائع اليه ، فعمل الكبش عليه ، فثبت له حتى مكن يديه من قرنيه ،ثم استدعى نجاراً ، وأمره بقطع قرنيه بالمنشار، فقطعها النجار وها فى يد الطائع .

وفى أيامه قويت شوكة آل بويه ، ووصل عضد الدولة إلى بغداد ، وانتشر حكم البويهيين . ثم قبض البويهيون على الطائع فى سنة إحدى وثمانين وثلمائة وبويع بعده للقادر . انقضت أيام الطائع لله

\* (ثم ملك بعده القادر أبو العباس أحمد بن إسحاق بن المقتدر) \* بويع له سنة إحدى وثمانين وثلمائة

كان القادر من أغاضل خلفائهم ، حسن الطريقة والسمت ، كثير الخير . والدين ، والمعروف . والعبادة · تزوج بنت بهاء الدولة بن عضد الدولة على صداق مبلغه مائة ألف دينار \* وفى أيامه تراجع وقار الدولة العباسية . ونمي رونقها . وأخذت أمورها في القوة • ومكث القادر في الخلافة مدة طويلة • ومات فى سنة اثنتين وعشرين وأربعائة

﴿ مَ مَلَكَ بِعِدُهُ ابْنَهُ أَبُو جِعَفَرَ عَبِدُ اللهُ القَامَمُ بِأَمْرِاللهُ ﴾ \* بويع سنة اثنتين وعشر بن وأر لعهائة

كان القائم من أغافل خلفائهم وصلحائهم .وطالت مدته في الخلافة. وزاد به

وقار الدولة، وتمت قوتها \*وفى أيامه انقرضت دولة بني بويه، وظهرت دولة بني سلجوق

#### \*(شرح حال الدولة السلجوقية وابتدائها وانتهائها)\*

هم قوم أصلهم من الترك الخزر، وكانوا يخدمون مع ملوك البرك. ونشأ جدهم سلجوق، وكانت أمارات النجابة لا ُحة عليه. ودلائل السعادة ظاهرة على حركاته . فقرنه ملك الترك واختص به ، ولقبه شباشي ، ومعناه فىلغتهم قائد الجيش. فنبغ سلجوق بعلو همته، واستمال قلوب الرجال بكرمه وعقله، وانقادت الا كابر إليه \* فيقال إن زوجة ملك الترك قالت لزوجها : إنى أتوسم في ساجوق تغلباً عليك ، والرأى عندى أن تقتله ، فقد كثر ميل الناس إليه ، فقال لها : سوف أبصر ماأصنع فى أمره . تم أحس سلجوق بشىء من ذلك العزم ، وظهر له النغير ، فجمع عشيرته ومن تبعه وحالفهم ، وإستجلب من أطاعه ،وصارقائداً معظماً للغز ، ونفر بهم من بلاد البرك إلى بلاد المسلمين . فلمادخلها أظهر الاسلام ليكون المسلمون عرناً له ، وليمكنوه من المراعى والمساكن . فنزل بالجند . وشرع في غزو من قاربه من أصناف البرك. وكان لملك البرك إتاوة على تلك البلاد المتاخمة له . فقطعها سلجوق ، وطرد نوابه ، ومات سلجوق وعمره مائة سنة . ثم نشأ أولاده فى القوة والنعمة والدولة ، فاستولوا على كل موضع استضعفوه من بلاد العجم . وما زال أمرهم ينمى حتى ملك طغرلبك «وهو أول سلاطينهم »طائفة من بلادالعجم. وما زال أمره يقوى حتى تغلب البساسيرى على بغداد، ونهبها، وقتل من بها. وأخرج الخليفة القائم. فحبسه بقلعة الحديثة. وكانت فتنة البساسيرى فتنة عظيمة . لحينتذ كتب القائم إلى طغرلبك السلطان يستدعيه الى بغداد؛ لينصره عي الباسيري ، فدار طغرلبك بعساكره إلى بغداد. فلما سمع البساسيرى بذلك انقض عليه أمره . وفارق بغداد . ودخل طغرلبك إلى بفداد ، وأعاد رونق الدولة الخليفية ، وخطب له بالسلطنة على منابر بغداد . وكان ذلك أول سلطنتهم بالحضرة \* وأما انتهاؤها فانها مازالت أمورها تضعف حتى انقرضت بالكلية في أيام الناصر . وذلك في سنة تسعين وخمسائة ، فتعالى الله \* ومات القائم في سنة سبع وستين وأربهائة

وزر له نفر الدولة أبو نصر محمد بن محمدين جهير

#### وزاره بنجير

كان فر الدولة من عقلاء الرجال ودهاتهم ،كان في ابتداء آمره فقيراً مدقعاً ، وترامت به الاسباب . فن مبادئها أنه كان جالساً بالكرخ يوماً ، فعبر عليه غسال بمن ينسل بالخربات ، ومعه فصوص عتق : قد استحالت ألوائها . فشتراها منه بئلانة دفانير ، وجلا بعضها . فخرج أحدها ياقوتا أحمر . وخرج الآخر فيروزجا جيداً . فصاغ لكل واحد منها خاعاً من ذهب . ثم إنه تقلبت به الأمور حتى مضى في رسالة إلى ملك الروم ، فمد له الخاتمين ، فأعطاه عشرين ألف دينار ، فكانت أصل غناه و فعمته . ثم تنقل في الخدمات حتى اتصل بابن مروان . صاحب ديار بكر . خدمه مدة وأثرى عنده ثروة ضخمة ، فسمت همته إلى وزارة الخليفة ، فأرسل سراً إلى القائم ، وعرض عليه نفسه ، وبذل له ثلاثين ألف دينار ، فأرسل القائم بعض خواصه في رسالة إلى ابن مروان . وكان غرضه من إرسال ذلك الرسول أن يجتمع بفخر الدولة مراً ، وقرر ممه ماأراد . ثم من إرسال ذلك الرسول أن يجتمع بفخر الدولة مراً ، وقرر ممه ماأراد . ثم معه الى بغداد . وكان قبل ذلك قد فرق أمواله بالبلاد . وأنفد مها شيئاً الى بغداد .

فلما وصل الرسول إلى بغداد ، وصحبته فخر الدولة ، أرسل القائم إليه أصحابه يتلقونه ، ثم خلع عليه خلع الوزارة ، ونهض فخر الدولة بأمور الوزارة أحسن نهوض وكانت الاطراف المتاخمة لاعراق عاصية على الخليفة . وكان الوكراأ صدقاء فحر الدولة ، فكاتبهم وراسلهم واستمالهم ، فدخلوا في طاعة الخليفة . ثم عزل

غر الدولة عن الوزارة بسبب كدر جرى بينه وببن نظام الملك وزير السلطان . ثم أعيد نفر الدولة إلى الوزارة ، ولما أعيد إلى منصبه قال ابن الفضل الشاعر عدده: (رجز)

« قد رجع الحق إلى نصابه وأنت من دون الورى أولى به ما كنت إلا السيف سلته يد ثم أعادته إلى قرابه »

ولما عاد إلى الوزارة فرح الناس به فرحاً شديداً ، فيقال : إن سقاء ذبح ثوراً له لم يكن يملك غيره ، وتصدق بلحمه ، فأعطاه الوزير بغلا بآلته ، وأعطاه معه شيئاً من الذهب .

ولما مات القائم قام الوزير فخر الدولة بأخذ البيعة للمقتدى أحسن قيام وكانت مدة وزارته للخليفتين: القائم والمفتدى خمس عشرة سنة وشهرا. ومات بعد ذلك في سنة ثلاث وثمانين وأربعائة

\* ( وزارة رئيس الرؤساء على بن الحسين بن أحمد بن محمد بن عمر بن المسلمة ) \*
كان وزير القائم قبل ابن جهير ، وهن أجله و تعت فتنة البساسيرى ، وكان قبل الوزارة أحد الممدلين ببغداد ، وعمن له معرفة بالفقه ، وأنس بالعلم ورواية الحديث ، وجل أمره ، وعظمت منزلته ، ووقع بينه شر وبين البساسيرى أبى الحارث التركى ، وكان أحد الامراء ، فاقتضى الحال أن البساسيرى هرب ، الحارث التركى ، وكان أحد الامراء ، فاقتضى الحال أن البساسيرى هرب ، م جمع الجموع وورد إلى بغداد ، واستولى عليها ، ثم ظفر بابن المسلمة رئيس الرؤساء فمثل به

فن جملة مأفعل به: أنه حبسه ثم أخرجه مقيداً ؛ وعليه جبة صوف وطعور من لبد أحمر ، وفي رقبته مخنقة فيها جلود مقطعة . شبيهة بالتعاويذ . وأركب حماراً ، وطيف به في المحال ، ووراءه من يضربه بجلد وينادى عليه . ورئيس الرؤساء يقرأ . (قل اللهم مالك الملك . تؤتى الملك من تشاء ، وتنزع الملك ممن تشاء ) . وشهره في البلد .

فلم اجتاز بالكرخ نثر عليه أهل الكرخ المداسات الحلع و بصقو افي و جهه و وقف بازاء دار الخلافة من الجانب الغربي . ثم أعيد وقد نصبت له خشبة في باب خراسان ، فأنزل عن الحمار . وخيط عليه حاد ثور قد سلخ في الحال . وجعات

قرونه على رأسه،وعلق بكلاب فيحلقه ، واستبتى فى الخشبة حيا إلى أن مات من ومه \* انقضت أيام القائم بامر الله ووزرائه

# ﴿ ثم ملك بعده ابن ابنه المقتدى بأمر الله ﴾

وهو أبوالقاسم عبدالله بنالذخيرة بنالقائم \* بويع في سنة سبع وستين وأربعائة كان المقتدى عالى الهمة ، خبيراً بالامور ، من أفاضل خلقائهم ، اتفق له مع السلطان ملكشاه واقعة عجيبه ،كان السلطان ملكشاه قصد بغداد ، فوصلها في سنة خس وتمانين وأربعائة . وقد تغيرت نيته على المقتدى ، فأرسل ملكشاه إلى المقتدي يقول له : تخرج من بغداد وتسكن أى بلد شئت ، فارعج المقتدى من ذلك وطلب منه أن يمه شهراً ، فقال ملكشاه : ولاساعة واحدة ، وترددت الرسل بينها ، ثم استقرت الحال بوساطة تاج الملك : أبى الغنائم ،وزير ملكشاه أن يؤخر عشرة أيام ، فقال ملكشاه يجوز ، فني عيد الفطر صلى السلطان وخرج يؤخر عشرة أيام ، فقال ملكشاه يجوز ، فني عيد الفطر صلى السلطان وخرج إلى مصيد : فم وافتصد ، فتوفى في نصف شوال ، وضبطت زوج تهزييدة خاتون العسكر بعد مونه ، واستقر مع المقتدى ترتيب ابنها محمود في السلطنة ، وعمره يو مئذ ست سنين . فحطب له ، وخلع المقتدى عليه وخرج العسكر وخاتون وابنها محود بن ملكشاه إلى اصفهان وكنى الله المقتدى شر ملكشاه ، وتوفى المقتدى خود بن ملكشاه ، وتوفى المقتدى عليه وخرج العسكر وخاتون وابنها لحقود بن ملكشاه إلى اصفهان وكنى الله المقتدى شر ملكشاه ، وتوفى المقتدى أبها سنة سبع وثمانين وأربعهائة

## سرح حال الوزارة في أيامه أهم

لما بویع المفندی بالخلافة أقر فحر الدولة من حهیر ، وزبر أبیه علی وزارته . وقد مضی من سیرته ما یغنی عن ذکر شیء آخر .

﴿ وزارة ابنه عميد الدولة محمد بن محمد بن محمد بن حهير للمقتدي ﴾

كال القائم والمقتدى يرسلانه فى رسائل إلى السلاطين. فتنجح على يده . وكان فاضلاحصيفاً . فاستحلاه نظام الملك وزير الداطان وكان يمجب منه ويقول: وددت أنى ولدت مثله . ثم زوجه ابننه . واستوزره المقتدى ، وفوض الامور إليه نم عزله . فسفع له نظام الملك . فأعيد إلى الوزارة . فقال ابن الهبارية الساعر فى الث . بهجو عميد الدولة .

(بسيط)

« لولا صفية ما استوزرت ثانية فاشكر حراصرت مولانا الوزير به » صفية هي بنت نظام الملك الوزير ، التي تزوجها عميد الدولة ، ثم وقع بين عميد الدولة و بين سلاطين العجم . فطلبوا من الخليفة عزله ، وأشار أصحاب الخليفة بذلك ، فهزله وحبس بباطن دار الخلافة ، ثم أخرج ميتا فدفن . وكان يقول الشعر ، فن شعره :

« إلى متى أنت في حل وترحال ؛ تبغى العلى ، والمعالى مهرها غال
ياطالب المجد ا دون المجد ملحمة في طيها خطر بالنفس والمال
واليالى صروف قلها انجذبت إلى صراد امرى يدعى بلا مال »

« وزارة أبى شجاع ظهير الدين محمد بن الحدين الهمذا فى المقتدى ) \*
كان رجلا دينا خيراً ، كثير الحير والعدفة ، وقف له على تبت خرج
على وجوه البر والصدقات خاصة بما قدره مائة وعشرون ألف دينار ، وكان الذي
أورد هذا الثبت كاتباً من جملة عشرة كتبه يكتبون صدقاته خاصة ، ولما ولى ظهير
الدين المذكور كتب اليه ابن الحريرى صاحب المقامات : (متقارب)
« هنيئاً لك الفخر فا فحر هنياً كما قد رزقت مكانا علياً
وبت كابائك الاكرمين لدست الوزارة كفئارضياً
عملت أعها على الفعال كما أوتى الحريمي صبيا »

كان يصلى الظهر، و يجلس لكشف المظالم إلى وقت العصر . وكان الحجاب ينادون في الماس من كانت له حاجة فليعرضها

ومن مناقبه أنه لما وقعت الفتن بين السنة والشيعة بالكرخ وباب البصرة من مدينة السلام. تغاضى عن إراقة الدماء غاية النغاضى ، حتى قال له المقتدى إن الامورلا تحشى بهذا اللين الذي تستعمله ، وقد أطمعت الماس بحلمك وتجاوزك ، ولا بد من نقض دور عشرة من كبار أهل المحال . حتى تقوم السياسة ، وتسكن هذه الفتن ، فأرسل الوزير إلى المحتسب وقال له : قد تقدم الخليفة بنتض دور عشرة من كبارأهل المحال ، ولا تمكنني المراجعة فيهم ، وما آمن أن يكون فيهم أحد غير مستحق للمؤاخذة . أو يكون الملك ابس لا . فأريد أن تبعث نقاتك إلى هذه المحال ، وتشتري أملاك هؤ لاء المتهمين ، فاذا صارت الاملاك لي نقضتها ،

وأسلم بذلك من الاثم ، ومن سخط الخليفة ، و نقده النمن في الحال . ففعل المحتسب ذلك . ثم بعد ذلك أرسل و نقضها \* وحج "بيت الله تعالى . ولم يؤرخ عن وزير أنه حج في أيام وزارته إلا هذا . فان الوزراء قبله كانوا يحجون بعد خلوهم من الوزارة ، إلا البرامكة فانهم حجوا في حال وزارتهم . وطاب السلطان جلال الدولة ملكشاه من المقتدى عزل هذا الوزير، فحرج توقيع المقتدى بعزله على حالة جميلة ، لم يصرف بمثلها وزير ، وانصرف إلى داره وهو ينشد:

« تولاها وليس له عدو" وفارقها وليس له صديق»

ثم اعتزل وتزهد ، ولبس ثياب القطن . وتوجه إلى الحيج ، وأقام بمدينه الرسول « صلوات الله عليه وسلامه » فكان يكنس المسجد النبوى " ، ويفرش الحصر ، ويشمل المصابيح ، وعليه ثوب من غليظ الخام ، وبدأ بحفظ الةرآن ، وختمه هناك ، وله رشعر لا بأس به ، فنه قوله : (خفيف)

«إذمن شتت الجميع من الشمد لل قدير بأن يجمع أهد الا لا تسمستيئساً وإن طال هجر رب هجر يكون عقباه وصلا وإذا أعقب الوصال فراقاً كان ذاك الوصال فى القلب أحلى»

ومات «رضى الله عنه» في سنة ثلاث عشرة وخمسائة \* انقضت أيام المقتدي بأس الله ووزرائه .

كان المستظهر كريماً . وصولاً . حسن الاخلاق ، كبير الهمة ، سهل العريكة ، مهذب الخلال ، محباً للخير ، مبغضاً للظلم \* في أيامه تفاقم حال الباطنية . واستولوا على المعاقل والحصون بخراسان . وكان أصل دعومهم بخراسان الحسن بن صباح . وهو رجل أصله من مرو . وسافر إلى مصر . وأخذ من دعاة آل أبى طالب بها المذاهب . وكان رجلا ذا دهاء وصاحب حيل . ثم إنه رجع من مصر إلى خراسان . وصار داعياً لاك أبى طالب . وتوصل بأنواع التوصلات حتى ملك خراسان . وصار داعياً لاك أبى طالب . وتوصل بأنواع التوصلات حتى ملك قلعة ،ن بلاد الديلم . نعرف الروذبار فلما ملكهاقوى أمره . واستغوى طوائف

من الناس، وفشا مذهب الباطنية ونمى، واعتقده خلق من الأكابر فى باطن. الأمر، وما زال يستفحل أمرهم إلى أن قصدت العساكر المغولية قلاعهم، وفعلت بها ما فعلت ؟ ومات المستظهر في سنة اثنتي عشرة وخسمائة

## ﴿ شرح حال الوزارة في أيامه ﴾

لم يكن للوزارة في أيامه كبير أبهة . فمن وزرائه زعيم الرؤساء أبو القامم على بن فخو الدولة بن جهير ، لم تطل أيامه ، ولم يكن له من السيرة ما يؤثر. وبعد يسير من وزارته عزل وقبض عليه .

# ﴿ وزارة أبى المعالى هبة الله بن محد بن المطلب المستظهر ﴾

كان رجلاكافياً منكفاة الدولة العباسية . استوزره المستظهر بعدزعيم الرؤساء ابن جهير، وكان قبل الوزارة يتولى ديوان الزمام. فحدث عنه بعض أصحابه قال: دخلت يوماً إليه قبل الوزارة . وهو صاحب ديوان فرأيتهمفكراً مضطرب الخاطر فسألته عن السبب فقال كنت قد أمهيت إلى المستظهر في السنة الخالية اجتهادي في عمارة البلاد . وضبطي للارتفاع ، وتثميرى للحاصل . وقات : قدحصل في هذه السنة اثنا عشر ألف كرّ ، وفي السنة المستقبلة يحصل عشرون الف كرّ ، فخرج جوابه یشکرنی ، ویثنی علی ، وشرفنی بشیء من ثیابه ، فسررت ، وقلت : هذه عمرة الاجتهاد، ثم جردت همتي للعمارة .وانبعثت بجهدى وطاقتي في عمارة المستقبل. فاتفق أن انفجر بثق. فتلف من الارتفاع شيء كثير. وجرت أحوال أخر، اقتضت خفوق الارتفاع ، بحيث نقص عن ارتفاع السنة الحالية جملة ، فـكتبت مطالعة إلى الخليفة أعرفه فيها بخفوق الارتفاع . وقلت في نفسي : إن سألني عن السبب شرحته له ، فخرج جوابه إلى يشكرنى ويثني على ً. وشرفني بشيء مرن ثيابه، كما فعل في السنة الخالية . فقلت في نفسي : واويلاه ! هذا حالي معه في حالة الاجهاد والتقصير . وقد شكرنى على الحالتين المتناقضتين . وهذا يدل على أنه لايفكر فيما يقوله ويفعله . فما يؤمنني أن بعض من هو قريب إليه من أعداً في يعرض عليه في أمرى مايكون سبباً لهلاكى . فلا يتأمل القضية بل يتقدم بمــا يواقق غرض العدو. قال الحاكي: فقلت له: يعيذك الله ويقيك مما تحذر. وما برحت حتى سليته وأزلت خمه \* وكان هذا أبو المعالي بن المطلب من علماء الوزراء وأفاضلهم وأخيارهم \* انقضت أيام المستظهر بالله ووزرائه

كان المسترشد رجلا فاضلا. ولما بويع بالخلافة هرب أخوه الاهير أبوالحسن، وأخنى نفسه ، ومضى إلى الحلة مستجيراً بدبيس بن صدقة ، صاحب الحلة ، وكان دبيس بن صدقة أحد أجواد الدنيا . كان صاحب الدار والجار ، والجمى والذمار . وكانت أيامه أعياداً ، وكانت الحلة فى زمانه محط الرحال . وملجأ بني الآمال . ومأوى الطريد. ومعتصم الخائف الشريد. فأكرمه دبيس إكراماً زائداً عن الحد، وأفرد له داراً ، وأكرمه إكراماً كثيراً ، ومكث عنده مدة على أحسن حال. فلما علم أخوه المسترشد بالله أنه عند دبيس قلق لذلك، وخاف من أم يحدث من ناحيته . فبعث نقيب النقباء على بن طراد الزيني إلى الحلة ، بخاتمه وأمانه . وأمره أن يأخذ البيعة على دبيس ، ويطلب منه أن يسلم إليه الأمير أبا الحسن . فقال دبيس أما البيعة فالسمع والطاعة لأمر أمير المؤمنين. وبايع. وأما تسليم جارى فلا ، والله لا أسلمه اليكم وهو جارى ونزيلي . ولو نتلت دونه إلا أن أختار . فأبى الامير أبو الحسن التوجه صحبة النقيب إلى آخيه . فمضى النقيب وحده . ثم بعد ذلك ظفر به المسترشد ف جنه فى بعض دوره على حالة جميلة . وجرت بين الخليفة المسترشد وبين السلطان مسعود وحشة ، وتفاقم الامرفيها، وأفضى الحال إلى الحرب. فتوجه الخليفة المسترشد. وصحبته العسكر وأرباب الدولة. وتجهز مسعود للقائهم. فلما التقوا والتحمالفةال انكسرعسكرالمسترشد. واستظهر السلطان مسعود عليهم. ونهبء سكره من العسكر الخليني أموالا عظيمة. فيقال: إن صناديق المالكانت على مائة وسبعين بغلا.وهي أربعة آلاف ألف دينار. وكان الرحل على حميهائة جمل . وكاذ معه عشرة آلاف عمامة . وعشرة آلاف جية. وعشرة آلاف قباء . كلذلك من عاخر التياب كان قد أعدها للتشريفات إن ظفر. ويقال إن حملة ما هب عسرة آلاف ألف دينار . ونهي مسمود عن إراقة الدماء . وقبض على أصحاب الخاينة رحملهم إلى القامة. وأما الخليفة فأفرد له خيمة. ووكل

به جاعة . وسار مسعود والخليفة معه إلى مراغة ، فوصل كتاب السلطان سنجر الى مسعود بأمره بالاحسان إلى الخليفة ، وإعادته إلى بغداد محكرما معززا ، وأن يتلافى الحال معه ، وأن يرد عليه أمواله . وأن يجعل لها من الحشم والبرك والا سباب أعظم وأجل بما ذهب منه ، ويعيده إلى بغداد على أتم حال فامتثل مسعود جميع ذلك ، وصنع له من البرك ، والأسرة ، وله لخيم والحمول أشياء جميلة ووقع العزم على العود إلى بغداد ، واتفقت غفلة من مسعود والعسكر، فهجم جاعة من الباطنية على المسترشد ، فضربوه بالسكاكين في مخيمه ، بقرية بينها وبين مراغة فرسيخ واحد ، وقتلوا معه جماعة من أصحابه ، وحدين علم مسعود بذلك ركب منزهجا ، مظهراً للجزع ، وأخذ القوم فقتلهم . ثم نقل المسترشد على رءوس العلماء والامراء إلى مراغة فدفن بها . وقبره الآن بهامعروف تحت قبة حسنة رأيتها عند وصولى إلى مراغة في سنة سبع وتسعين وسعائة

واخناف الناس عند قتل المسترشد في سبب قتله . فقال قوم إن مسعوداً لم يدلم بذلك ولا رضى به . وقال قوم بل مسعود هو الذي واطأ الباطنية على قنله . وأمرهم بذلك : لا به خافه حيث قويت نفسه على جمع الجموع . وجر الجيوش، ولم عكنه قتله ظاهراً ، ففعل مافعل من الاحسان إليه ظاهراً . ثم قتله باطناً . ثم إنه أخرج جماعة من أهل الجرائم فقتلهم . وأوهم الناس أنه قد قتل قتلته ثم أطلقهم سراً . وذلك في سنة تسع وعشرين وخمسائة

# ﴿ شرح حال الوزارة في أيامه »

من أفاضل وزرائه أبو على الحسن بن على بن صدة ه . كان فاصلا نحربراً عالماً بقوانين الرياسة ،خيراً . اسورره المسترشد سنة ثلاث عشرة وخمسائة ولقب بجلال الدين، سيد الوزراء . صدر الشرق والغرب .أمير المؤمنين وكانت له مرفة بالحساب وأعمال السواد غير أنه لا ينسب إليه شيء من الكرم .

نم إن المسترشد قبض عليه وعزله عن الوزراة . ولم يكن ذلك عن إرادة من المسترشد . وإنما دعته الضرورة إلى القبض عليه لأن ورير السلطان كان متعصب عليه.

. ثم بعد ذلك بمديدة زال المانع ، فأعاده المسترشد إلى وزارته ، وخلع عليه خلع الوزارة ، و تقدم الى أرباب الدولة بالسعي بين يديه إلى الديوان ؛ وهو أول وزير مشى أرباب الدولة بين يديه رجالة

كان الوزير ابن صدقة يوماً جالساً فى دست الوزارة ،فدخل عليه سديدالدولة ابن الأنباري ،كاتب الانشاء، وفي كمه أبيات قد هجا فيها الوزير ، فسطقت الرقعة من كمه ، قمد الوزير يده سريعاً وتناولها فكان فيها من جملة أبيات

( بسيط )

« أنت الذي كونه فساد في عالم الكون والفساد» فلما رآها سديد الدولة في يد الوزير سقطت قوته خوفاً وخجلا ،فلما قرأها الوزير فطن القصة ، وصرف الهجو عن نفسه إلى سديد الدولة ،وقال أعرف هذه الابيات ، ومن جملتها :

« ولقبوه السديد جهلا وهو برىء من السداد » ونظم الوزير هذا البيت فى الحال . فاستحبى السديد بن الأنبارى ، وأمسك عن الجواب

ولما عزم السلطان سنجر على الوصول إلى بنداد وتوعد الخليفة . كتب إليه الوزير ابن صدقة : والله لان تحركت لأقطعن جميع ما وراءك عنك وأقطعك عنه ، ولئن سرت فرسخاً لأسيرن إليك فرسخين

ومرض الوزير أبوعلى بنصدقة في آخر أيامه ، فعاده المسترسد وأنشده ( طویل )

« دفعنا بك الآفات حتى اذا أتت تريدك لم نسطع لها عنك مدفعاً » ولم يزل أمره يضمحل حتى توفى فى سنة اثنتين وعشرين وخمسائة بم وزارة الشريف أبي القاسم على بن طراد الزينبي كم وزارة الشريف أبي القاسم على بن طراد الزينبي كم التمارية الت

هو أبو القاسم على بن طراد بن محمد نقيب النقباء، أبن أبى القاسم على نقبب النقباء. ابن الحسن بن محمد بن عبد الوهاب بن سابهان بن عبد الله بن محمد بن ابر اهبم الامام. بن محمد بن عبد الله بن العباس وانما عرفوا بالزينبين لأن أمهم زينب بنت سلبهان بن على بن عبد الله بن العباس ، عرفوا بها . كان مترويا من المعرفة بنت سلبهان بن على بن عبد الله بن العباس ، عرفوا بها . كان مترويا من المعرفة

بقوانين الوزارة ، وأسباب الرياسة ، وهو الذي جمع الناس على خلع الراشد . وقام في خلعه وأخذ البيعة للمقتني القيام العظيم، واتفق مع السلطان مسعود على ذلك، ووزر لخليفتين المسترشد والمقتنى

ولما استوزره المسترشد وشافهه بالولاية قال له كل من ردت اليه الوزارة شرف بها، إلا أنت فان الوزارة شرفت بك ، وحمل الية الدست الكامل من دار الخليفة ، وتقدم الى أرباب المناصب بالسعي بين يديه إلى الديوان ، ومكت على ذلك مديدة ، ثم قبض عليه المسترشد وعزله ، ثم أعاده إلى أجمل ما كان عليه ، فلما خرج المسترشد إلى حرب مسعود كما تقدم شرحه خرج الوزير معه ، فلما جرى على المسترشد ما جرى حظى الوزير عند السلطان مسعود وقربه ، وأعلى محله ، واستصحبه صحبته إلى بغداد ، وقام الوزير بين يديه فى خلع الراشد ، وإجلاس المقتنى ، القيام الذى عرفه له مسعود وشكره عليه ، وباقى أخباره ترد عند ذكر وزارته للمقتنى

﴿ وزارة الوزير أحمد أبى نصر أحمد بن الوزير نظام الملك للمسترشد ﴾ كان كريماً جميل الصورة وزر للمسترشد بالله فشكرت سيرته ، لماعزم السترشد على عمارة سور بغداد قسط على الناس خسة عشراً لف دينار . فقام الوزير أبو نصر بها، وأداها عن الناس من ماله . ولم تطل أيامه ، فتوفى فى سنة أربع وأربعين و خسمائة بها، وزارة أنو شروان بن خالد بن محمد القاشاني للمسترشد )\*

كان رجلا من أفاضل الناس وأعيانهم وأخيارهم ، تولى الوزارة للسلاطين وللخلافاء . وكان يستقيل من الوزارة فيجاب إلي ذلك . ثم يخطب لها فيجيب كارها . هو الذي صنف له ابن الحريري المقامات الحريرية ، وإليه أشار في أولها بقوله ، فأشار من إشارته حكم وطاعته غنم

طلب الارجاني الشاعر من الوزير أنوشروان حيمة . فأرسل إليه بدنانير كثيرة وقال له : اشتر بها خيمة ، فقال الارجاني في ذلك :

(منسرح)

« لله در ابن خالد رجلا أحيالنا الجود بعد ماذهبا سألتـه خيمة ألوذ بها مجادلي ملء خيمة ذهبا »

وكان أنو شروان بن خالدكثير التواضع ، مشهوراً بذلك ، ويقوم لكل من بدخل عليه ، فهجاه ابن الهبارية الشاعر بقوله : ( بسيط )

«هذاتواضعك المشهورعن ضعة تبدو، فمن أجامها بالكبر تنهم قعدت عن صلة الراجى وقمت له فذاو ثوب على الطلاب ، لالهم » وفيه يقول أيضاً يشير إلى كثرة قيامه :

« رأيت مشروبه يعبى مزاوداً في يد الغلام فقلت لا يعرضن لشرب السدواء من غير ماسقام فل به حاجدة اليسه فانه دائم القيام »

وكان بين أنوشروان بن خالد، وبين الوزير الزينبي عداوة، وتباغض وتنافس على الوزارة. فعزل الوزير الزينبي، وتولى أنوشروان بن خالد، فتقرب الناس اليه بثلب الزينبي: فدخل الحيص بيص الشاعر عليه. وأنشده قصيدة أولها

« شكراً لدهرى بالضمير بالفم لما أعاض بمنع عن منع » يشير ألى أنوشرو ان والى الزينبى ، فاستحسن الناس منه ذلك . واستدلوا به على وفائه وحريته ، ثم إن أنوشروان بن خالد مات . وأعيد الزينبى الى الوزارة ، فتقر"ب الناس اليه بمسبة أنوشروان. فدخل عليه الحيص بيصوأنشده (طويل)

« بقیت و لا زلت بك النعل إننی فقدت اصطباري یوم فقدابن خالد » ومات أنوشروان سنة اثنتین و ثلاثین و خمسائة \* انقضت أیام المسترشد بالله ووزرائه .

﴿ ثم ملك بعده ابنه الراشد بالله أبو جعفر منصور بن المسترشد ﴾ بويع له بالخلافة عقيب وصول الخبر بقتل أبيه سنة تسع وعشرين وخمائه. وجهز الراشد عسكراً كثيفاً . وتوجه لمحاربة مسعود . وتوجه مسعود نحو العراق طالباً لمملكه ، فوصل إلى بغداد في خسة آلاف فارس . ودخلها . فكف الراشد عن حربه ، وحرح منها متوحها إلى الموصل . ودخل السلطان مسعود نغداد ، واستبد بتدسر الأور فيها ، وأطهر العدل . ومنع الجمد من الأذى وجمبع نغداد ، واستبد بتدسر الأور فيها وأطهر العدل . ومنع الجمد من الأذى . وجمبع

القضاء والشهود، وأخذ خطوطهم بالقسدح فى الراشد، وكتب محضراً بخلع الراشد، وأثبته على القضاة، وتولى ذلك له الوزير الزينبي . وكان مسمود قد استشار الرينبي فيمن يوليه الخلافة، فقال له : يامولانا ! هناك رجل يصلحها ، فسأله عن اسمه! فقال له : يامولانا ، إن سميته أخاف أن يقتل ، ولسكن إذا دخانا بغداد سميته لك ، فلما احتاجوا إلى إجلاس خليفة سمى الزينبي له أبا عبد الله محدا المقتني ، عم الراشد، فبايع له وأجلسه على سرير الخلافة . ثم إن الراشد لم يتم له بالموصل أمر فسار عنها إلى أصفهان ، فو ثب عليه جماعة من الملاحدة ، فقتلوه على باب أصفهان ، وذلك في سنة ائنتين وتلاثين وخسمائة ، وقبره هناك معروف

#### \* (شرح حال الوزارة في أيامه )\*

لما أفضت الخلافة اليه استوزر جلال الدين أبا الرضي محمد بن صد قه ولم تطل أيامه وخاف مما جرى ، فالتجأ إلى زنكي بن آفسنقر ، صاحب الموصل ، فأجاره وأصلح أمره ، ثم لما خرج الراشد من بغداد استخدم هذا أبا الرضى في بعض الخدمات غير الوزارة ومات في سنة ست وخمسين و خمسائة. ولم يكن له من السيرة ما يؤثر \* انة ضت أيام الراشد ووزرائه .

\* (ثم ملك بعده عمه المقتني لامرالله أبو عبد الله محمد بن المستظهر )\* بويع بالخلافة سنة ثلاثين وخمسائة

كان المقتني من أقاضل الخلفاء ، ولما أجلسه مسعود وبايع له \_ وكان قد أخذ جميع ما بدار الخلافة من ذهب وأناث ورحل وغير ذلك . وتصرف نوابه في جميع أعمال العراق \_ أرسل إلى المقتنى يقول له : اذكر ما تحتاج اليه أنت وكل من يتعلق بك ، حتى أعين لك به اقطاعات . فأرسل اليه المقتنى يقول : عندنا بالدار ثمانون بغلا ، تنقل الماء من دجلة . ليشربه عيالنا . فانظر أنت كم يحتاج اليه من يشرب في كل وم ماء . يحمله ثمانون بغلا . فقال مسعود : لقد أجلسنا في الخلافة رجلا عظيما . فالله تعالى يكفينا شره \* وجرت في أيامه فتن وحروب بينه وبين سلاطين العجم ، كانت الغلبة فيها له » وثار في أيامه العيارون والمفسدون . فنهض بقمعهم أثم نهوض . وتوفي المقتني في سنة خمس وخمسين وخسمائة

## ﴿ شرح حال الوزارة في أيامه ﴾

أول وزرائه الزينبي أبو القاسم على بن طراد العباسي وزبر أخيه المسترشد، استوزره حين بويع لانه هو الذي قام في بيعته ، وأشار على مسعود به ، ومكث مدة في وزارة المقتنى . ثم جرت بينه وبينه وحشة خاف فيها منه ، فاستجار بدار السلطان ، وأقام بها مدة معتصا من المقتنى الى ان روسل الخليفة من جهة السلطان في معناه ، فأذن في عوده الى داره مكرماً فانصرف إلى داره ، وأقام بها على قدم اليطالة ، واضمحل أمره ، ورق حاله ، ولتي شقاء عظيا ، وضائقة شديدة ، حتى أنه مرض . فاشتهت نفسه شيئاً من المشموم ، فلم يقدر على ثمنه ، وقد كان أنفق أكثر ماله لما كان مستجيراً بدار السلطان ، على خواتينه ، واتباعه ، وأرباب دولته ، وكانت مواهبه دارة على أكثر أرباب الدولة ، وغيرهم واتباعه ، وأرباب دولته ، وكانت مواهبه دارة على أكثر أرباب الدولة ، وغيرهم من الماماء والوافدين والطالبين . ولما مرض مرضته التي مات فيها كتب إليه المقتنى رقعة يستميله فيها ويعده بكل جيل فتمثل الوزير

( <sup>را</sup>ويل)

« أتت وحياض الموت بيني وبينها وجادت بوصل حين لا ينفع الوصل» وقال : وصيتى حفظ حرمي وأطفالي . فلما توفى قام المقتنى بجميع ما يحتاج اليه أولاده وصغاره ، وأجرى عليهم الجرايات الكثيرة

﴿ وزارة نظام الدين أبى نصر المظفرين على بن محمد بن جهير البغدادى للمقتنى ﴾ كان له أنس بالعلوم، وخاصة بالحديث النبوى (صلوات الله على صاحبه) ولم تطل أيامه ، ولم يكن له من السيرة ما يؤثر .

﴿ وزارة مؤتمن الدولة أبى القاسم على بن صدقة للمقتني كُمْ

بيته بيت مشهور بالوزارة . معروف بالرياسة . وكان مؤتمن الدولة حسن الصورة والخلق الكن لا علم عنده بقوانين الوزارة . وكان كثير التعبد والصدقة . استوزره الحليفة المقتنى لا مرالله . قالوا : كان هذا مؤتمن الدولة الوزير قليل الاستغال بالعلم . وكان ضعيف القراءة في الكتب . وكان قد أدمن في قراءة جزء واحد من أجزاء القرآذ . وفي كناب واحد من كتب الادب . في كان لا يزال الجزء المذكور والكتاب ببن بذبه بقرأ فيهما قراءة جبدة . فخني على اا اس حاله مدة

# 

أول منشئه من قرية تعرف بالدور، من أعمال دجيل، تعرف اليوم بدور الوزير، نسبة الى ابن هبيرة. وكان أبوه أكاراً بالقرية المذكورة. وكان يحثولده على تحصيل الأدب وإدراك القوائد، وكان يتردد صغيراً إلى بغداد ويحضره إلى مجالس الصدور، وصدور المجالس، وكان هو كما قبل:

( مدید )

#### هر ولها من نفسها طرب م

ومات أبوه وهو صبى . فتفرد بالاشغال ، وتقلبت به تصاریف الامور ، و من عليه شدائد ، وكابد من الفقر أهو الا . وتنقل في الخدمات، فكان لا ينتقل من خدمة إلا إلى أكبر منها، ومازال ينتقل من خدمة إلى أخرى أرفع منهـــا حتى تقلد الوزارة للمقتني، فمكث فيها مدة ومشاهرته فى كل سنة مائة ألف دينار . وكان كريماً ، جواداً ، سمحاً ، لا يخرج من السنة وفي خزانته منها درهم واحد. وكان المقتنى والمستنجديقولان ماوزر لبني العباس كيحيى بن هبيرة في جميع أحواله . وكانت له في قمم الدولة السلجوقية يدقوية ، وحيل مرضية . وكان وقوراً ، حليا. متواضعاً \* لما تولى الوزارة دخل الديوان وعليه الخلع ،فرأى غلاماً من غلمان الديوان واقفاً عن بعد . فاستدناه وتبسم فى وجهه . وأمر له بذهب وكسوة . ثم قال : لا إله الا الله . أذ كر مرة وقد دخلت هذا الديوان . وجلست في بعض المجالس ، فجاء هذا الغلام وجذبني بيدى . وقال قم فليس هذا مكانك ، وقد رأيته الساعة واقناً ، وأثر الخوف ظاهر عليه ، قأحببت أن أؤانسه، وأزيل رعبه ، ورأى يوماً في الديوان جنديا ، فقال لحاجبه : أعط هذا الجندى عشرين دينارا ، وكرّ حنطة . وقل له لابدخل الديوان ، ولا يرينا وجهه .فتنامزالناس. وتشوفوا الى معرفة السبب فى ذلك ، وفطن الوزير لذلك. فقال لهم: كان هذا الجندى شحنة في قريتنا ، فقتل شخص من أهل القرية . فجاءهذا الشحنة وأخذ جاعة من أهل القرية ، وأخذنى ممهم مُكنوفاً فى عرض الفرس ، وبالغ فى أذاى وضربى ، ثم أخذ من كل واحد منهم شيئاً وأطلقهم ، وبقيت أنا معه ، فقال لى أعطني شيئاً واخلص ، فقلت : والله ماأملك شيئاً ، فأعاد على الفرب والاهانة ، ثم قال لى اذهب إلى لعنة الله ، ثم أطلانى ، فأنا لا أحب أن أرى صورة وجهه ، ومن أفكاره واللطيفة : أن الوزراء كانوا قبله يلقبون ألقاباً ، من جلتها : سيد الوزراء ، فتقدم هو إلى الكتاب أن لا يكتبوا هذا الاقب في ألقابه ، وقال : إنى افتكرت في هذا ، فرأيت الله تعالى قد سمى هارون وزيراً . حتى قال عز من أهل من قائل حكاية عن موسى «عليه السلام» : (واجعل لى وزيراً من أهل هارون أخي أشدد به أزري) وسمعت عن النبي «عليه السلام» أنه قال : (لى وزيران من أهل السماء : جبرائيل وميكائيل ، ووزيران من أهل الارض : أبو بكر وعمر ) وقال عليه السلام (إن الله تعالى اختار لى أصحابا فجماهم وزراء وأنصاراً) .

وحدث عنه بعض مجالسيه قال: كنا بوما عنده ، فدخل الحاجب وقال: يامولانا ، بالباب رجل سوادى ، يذكر أنه فلان ابن فلان ومه شعلة مكورة . وهو يطلب الحضور بين يديك ، فعرفه الوزير وقال له : أدخله قال : فدخل شيخ طويل من أهل السواد ، عليه ثياب غليظة من القطن ، وعمامة فوط ملونة . و في رجله جمجهان ، فسلم على الوزير ، وقال : ياسيدى . أم الصغيرات : يعنى زوجته لما علمت أنى أجىء الى بغداد قالت لى سلم على الشيخ يحيى بن هبيرة ، واستوحش له ، وقد خبزت لك هذا الخبيز على اسمك ، فتبسم الوزير وهش به ، وقال : جزاها الله خيرا ، وحل تلك الشملة . فاذا فيها خبز شعير ، مشطور بكامخ التوث ، فأخذ الوزير منه رغيفين ، وقال نصيبي من هذه الهدنة . وفرق الباقي على الصدور الحاضرين . وسأل الرحل عن حوا يجه وحوا يج زوجته فقضاها . وقال للحاضرين : هذا كان جاري في قريتي ، وشريكي في زريع . وأعرف منه الأمانة .

ومن حيله . أنه كان ببعض بلاد العجم رجل كلما أقيمت الخطبة يوم الجمعة في الجامع يقوم ويذم الخلبفة . ويدعو السلطان . فاتصل ذلك بالوزير ابن هبيرة . فأحضر شخصاً من أهل بغداد . وأمره آن يسافر الى تلك البلدة . وأعطاه عشرة دنانير ذهبا . وقارورة فها حطر وقال له اذا دخات ذلك البلد ، وحضرت يوم

الجمعة في الجامع ، ورأيت الرجل الذي يسب الخليفة ، فأنهض إليه وأنت على زي التجار ، وأمن على كلامه ، وأظهر البكاء عند مسبة الخليفة ، وقل إي والله فعل الله به وصنع ! وهمل غربني عن عيالي ووطني وأفقر في غيره ؟! ثم اقعل في الجمعة كذلك ، وقل له قد حلفت أنى أملاً فمك دنانير ، وضع هذه الدنانير حشو فه . واخرج عنه ، وبادر إلى استعال هذا الخطر على وجهك ولحيتك . فانه بحدث في الوجه سمرة ، وفي شيب اللحية سوادا ، وغير زيك حتى لا تعرف في الرجل ذلك . وكانت الدنانير مسمومة ، فلما راح ذلك الرجل إلى بيته مازال يتقلقل حتى مات من يومه . واستعمل الرجل المنفذ الصبغ فأخنى به نفسه ، ورجع إلى بغداد .

ومن حيله أنه كان يكتب إلى ملوك الأطراف ملطفات صغارا، فى رق خفيف، ويشق فى جلد ساق الركابى بمقدار مايدخلها فيه ثم يتركه حتى يلتحم ويسيره إلى حيث أراد \* ومن قوة جأشه وثبانه: أنه كان يوماً جالماً بالديوان، وبين يدبه الامراء والصدور والاكابر، فسقطت من السقف حيسة كبيرة، فوقعت على كتف الوزب، وسرحت من كتفه الى حجره، فنفركل من كان هناك من أرباب الدولة عن مستقره وان بجوا عن مراتبهم، والوزير جالس لم يتحرك عن مكانه ، ولا تنير من دسته ، ما كأن وقع عليه شىء ثم أمر الماليك بقتلها فقتلت بين بديه

وفى الجملة . فكان ابن هبيرة من أفاضل الوزراء وأعيانهم وأماجدهم . له فى تدبير الدولة . وضبط المملكة اليد الطولى . وله في العلوم والتصانيف التبريز على أهل عصره ، وله أشعار كثيرة فنها :

( طويل )

« يقين الفتى يزرى بحالة حرصه فقوة ذا عن ضعف ذا تتحصل اذا قل مال المرء قل صديقه وقبح منه كل ما كان يجمل »

وفى آخر أيامه عرض له تزايد البلغم فمات وهو ساجد \* وذلك فى سنة ستين وخسمائة \* انقضت أيام المقتني لامر الله ووزرائه .

بو يع عقب موت أبيه في سنة خمس وخمسين وخمسائة

كان المستنجد شهماً ، عارفاً بالامور ، لما ولى الخلافة أزال المكوس والمظالم، إلا أنه فعل فعلة قبيحة ، حل المقاطعات ، وأعادها إلى الخراج ، فشق ذلك على العاويين بالكوفة والمشاهد مشقة عظيمة . ونسبوا هذا الفعل إلى ابن هبيرة ، ولعنوه بالمشاهد

وفى أيامه ابتدأ فتح مصر ، وضعقت دولة الفاطميين بها. وفى أيام ولده المستضىء تكامل فتحها على يد صلاح الدين يوسف بن أيوب .

ومات المستنجد مخنوقاً فى الحمام ، وخنقه أكابر دولته عقيب مرضة صعبة كانت قد عرضت له . لانهم خافوه على أنفسهم ، وذلك فى سنة ست و ستين و خمسائة هم عرضت له . لانهم حال الوزارة فى أيامه كنه

لما بويع بالخلافة ، أقر ابن هبيرة وزير أبيه على وزارته ، وزاد منزلته . وقد مضى من سيرة ابن هبيرة ما يغنى عن الاعادة .

\* (وزارة ولده محمد بن يحيى بن هبيرة لقبه عز الدين) \*
ناب عن الوزارة بعد وفاة والده . وكان فاضلا ، رئيساً ، عبقاً بالسيادة .
شاعراً ، رشيق الممانى ، خبيراً بالادب ، والحديث النبوى . وحبس بعد موت
أبيه ، ولم يعلم خبره بعد الحبس . وروى عنه هذان البيتان أمهماله

(خفیف)

عضِد الدين الخروج إلى تلقيه ، وقدكان الخليفة تقدم اليه بالخروج ، فبذل خمسة آلاف دينار على أن يعنى من الخروج اليه ، فقال الخليفة : إن مجلم انقداً أعفيته من الخروج ، فرزنت في الحال وحملت . فلماصارت في الخزن تقدم الخليفة إليه بالخروج لتلقي الوزير. وقيل له هـذا المال جناية عن كونك تـكره ما نؤثر، وتراجع في التقدمات الشريفة ، فذهب المال منه ، وخرج عابراً الىالجانب الغربى صحبة الموكب. ومضى الناس كلهم الى صرصر فتلقوه هناك . فلما وقعت عين عضد الدين أستاذ الدار على الوزير ، أراد عضد الدين أن يسرجل ، فصاح به الوزير : والله لئن ترجلت ترجلت أنا أيضاً لخدمه . ثم اعتنقا على ظهور الدواب . وسار بين بديه ، ووصل الوزير إلى محاذاة التاج . وعبر في سفينة وحضر بين بدى الخليفة فشافهه بالوزارة ، وخلعت عليه خلع الوزارة ، وأ كد عليه النهوض بالمهام الديوانية فنهض باعباء الوزارة ، وما زال أمره على السداد إلى أن جرى للمستنجدماجرى من تغلب عضد الدين أستاذ الدار ، وأكابر الامراء عليه ، وإدخاله الحمام وهو مريضحتي مات من الحرارة ،ثم إن عضد الدين أستاذ الدارأخرجولده المستضيء وبايمه ، وشرط عليه شروطاً ، وأحلفه عليها أيماناً ، وُكدة . منها أن يكون هو وزيرا .وأن يكونولده أستاذ الدار . وفلان أمير السكر · وفلان كذا وكذا . فالتزم المستضىء لهم بذلك. وحلف أيمانا غليظة. ثم بويع المستضىء في باطن الدار البيعة الخاصة ، واستدعى الوزير ابن البلدى ليبايع . فايا حضر الدار عدل به إلى مكان ، وضربت فيه عنقه ، وأخرج فرمي على مزبلة بباب المراتب . ثم سحب وألتى فى دجلة . وكان حسن الطريقة . مشكور الاخلاق \* انقضت أيام المستنجد

\* ( ثم ملك بعده ولده المستضىء أبو محمد الحسن بن المستنجد بالله )\*

بويع في سنة ست وستين وخمسائة لم يكن بسيرته بأس \* في أيامه وردت البشائر إلى بغداد بفتح مصر ، وانقراض الدولة الفاطمية .

. ولما جلس على سرير الخلافة تقدم بقتل ابن البلدى وزير أبيه \* وتوفى فى سنة خمسائة

#### \* (شرح حال الوزارة في أيامه ) \*

أول وزرائه عضد الدين أبو الفرج محمد بن أبى الفتوح عبد الله بن رئيس الرؤساء الذي كان قبل ذلك أستاذ الدار

كان، عضد الدين من أفاضل الناس وأعيانهم . وكان أستاذ الدار في أيام المستنجد، فالما جري للمستنجد ما جرى استولى عضد الدين اونهض في إخراج المستضىء من الحبس ومبايعته وأحلافه ، فاستوزر المستضىء . ونهض عضد الدين بآعباء الوزارة تهوضاً مرضياً . وفرق في يوم جلوسه في دست الوزارة ذهباً كشيرا . وحنطة على المقيمين بالمشاهدد والجوامع والمدارس والربط. وتلطف بالامور تلطفاً لم يكن في حساب الماس، وبيته بيت مشهور بالرياسة، يعرفون قديما ببيت الرغيل وكال ابن التعاويذي الشاءر البغدادي شاعرهم . ومنقطعاً اليهم ، واتفق

« قضيت شطر العمر في مدحكم طما بكم أنكم أهدله

جل عمره معهم ، ولهم يخاطب بقوله : وعدت أفنيه هجاء لكم فضاع فيكم عمرى كله» وله فيهامدائح كثيرة فمن جماتها:

ع الجور و مبذ و لالي الآ من و الخصب فان خماص الطير يقنصها الحب فقداً كثب المائي، ولاذلى الصعب

« وما زلت في آل الرفيــل بمعزل فارن أفترف ذنباً بمدح سواهم وإن عاد لي عطف الوزير محمد وربر إذا اعتـل الزمان فرأيه هـاء.يه تطلى خلائقـه الجرب »

ومازال أم عضد الدين يجرى على السداد حتى عزله المسنضىء وقبض عليه . وصورة عزله : كان يوماً جالساً في الدست . فهجم عليــه حادم من خدم الخليفة. ققال له: قد استغى عمك . تم أطبق دوانه . ودخل الاتراك والجمدالي دوره . فهبوا ما بها . ودخل العوام ايضا . وكسرت الصناديق الآبنوس والعاج بالدبابيس. وأخـذ جميع ماكاز بها . فحرج عضـد الدين وهو يتشاهد ويقول اللاتراك: أماتستحيون مي !. أمادحام دارى !. أماأ كلم زادى ! فلم يهعه ذلك. فلم بمض إلا ساعة واحدة حتى صارت داره بلافع . تم حمـ ل إلى الحريم . ووكل به

هناك مدة . ثم أعاده المستضىء إلى الوزارة ، وحكه وبسطه ، فصفت له الدنيا ، وعظم شأنه ، وكثرت خيراته وهباته ، وأحب الناس وكان سخيا. وهو با ، شريف النفس ، قيل إنه ما أشترى لدارد قط سكراً بأقل من ألف دينار

حدث عنه بعض مماليكه قال: احتاج مرة إلى ألف دينار ، فأنفت نفسه أن بقترضها من أولاده ، أو من غيرهم . وكان يأنس بى . فعال لى : يا ولدى ، قد احتجت إلى ألف دينار ، أعيدها عليك بعداً يام ، فقلت : السمع والطاعة يامولاى! ثم مضيت ، وأحضرت له خده آلاف دينار ، وفات يامولاى ، هده والله اكتسبتها منك ، خذه منها ما شئت ، فأطرق ساعة . ثم قال : والله لا أخذت منها حبة واحدة ، خذها وانصرف ، ثم أنشد :

( كامل )

«والصاحب المتبوع يقبح أن يرى متبعاً ما في مدى أتباعه » ولم يزل أمره في الوزارة الثانيه جارياً على السداد . حتى كان آخر مدنه . فطلب من الخليفة الأذن له في المائد له . فتجهز بجهزاً لم يره شله : ثم عبر إلى الجانب الغربي من مدينة السلام ، ليتوجه إلى الحلة والكوفة . ومنها إلى مكه ويين يديه جميع أرباب الدولة ، فاقيه رجل عند محلة هناك . ترف بقطفتا . فقال الممولانا . مظلوم ! وناوله قصة . فتناولها الوزير منه ، فو ب عليه و بة عالية ، وضربه بسكين في ترقوته ، ووتب عليه آخر ، ن الجانب الآخر ، فضربه في خاصرته ، ووثب آخر وبيده سكين مسلولة . فلم يصل إليه ، وتسكار الناس على النلائه فقتلوهم . ثم مات الوزير وصلى عليه ، ودفن في ترتبهم ، وقيل إن الثلاثة الذين قتلوه كانوا من الباطنية من جبل الساق .

وحكي بعض أهل قطفتا قال: دخلت قبل قتل الوزير بساعتين . ألى مسجد هناك ، فرأيت به نلاثة رجال ، وقد قدموا واحداً منهم الى المحراب وأنا وه . نم صلى الرجلان الأخران عليه صلاة الميت ثم قام ونام آخر ، وصلى الآخران عليه . حتى صلى كل واحد منهم على الآخر ، وأنا أراهم وهم لا يرونى . فعجبت مما فعلوا ، ثم لما قتل الوزير وقتل الثلاثه تأمات وجوههم فاذا هم هم .

علا وزارة ظهير الدين أبي بكر منصور بن أبي القاسم نصر بن العطار أبه كان تاجراً في أبتداء أمره بشم مازج المتصرفين ، ونفق على المستضيء فاستوزره ،وكان ثقيل الوطأة على الرعية ، وكانت المامة تبغضه . فبني إلى أن مات المستضيء ، وولى الناصر وهو آخر وزراء المستضيء . انقضت ايام المستضيء ووزرائه .

﴿ ثُمَ مَلَكَ بعده ابنه الامام الناصرلدين الله أبو العباس أحمدبن المستضىءبامرالله ﴾ بويع بالخلافة في سنة خمس وسبعين وخمسائة

كان الناصر من أفاضــل الخلفاء وأعيانهم ، بصيراً بالامور ، مجرباً ، سائساً مهيباً ، مقداما ،عارفا ، شجاعا ،متأيداً ،حادالخاطر والنادرة، متوقدالذكاء والفطنة، بليغاً ، غير مدافع عن فضيلة علم ولا نادرة فهم ، يفاوض العلماء مفاوضة خبير، ويمارس الامور السلطانية ممارسة بصير . وكان يرى رأى الامامة . طالت مدته وصفا له الملك ، وأحب مباشرة أحوال الرعية بنفسه ، حتى كان يتمشى فى الايل فى دروب بغداد ، ليعرف أخبار الرعية وما يدور بينهم . وكان كل أحد من أرباب المناصب والرعايا يخافه ويحاذره، بحيث كأنه يطلع عليه في داره. وكثرت جو اسيسه وأصحاب أخباره عند السلاطين، وفي أطراف البلاد. وله في مثل هذه قسص غريبة. وصنف كتباً. وسمع الحديث النبوى (صلوات الله على صاحبه) وأسمعه ولبس لباس الفتوة وألبسه . وتفتى له خلق كثير منشرقالارضوغريها . ورمي بالبندق ورمي له ناس كثيرون . وكارن باقعة زمانه ، ورجل عصره . في أيامه انقرضت دولة آل سلجوق بالكلية · وكان للناصر من المبار والوقوف ما يفوت الحصر. وبنى من دور الضيافات والمساجد والربط ما يتجاوز حدد الكرة. وكان مع ذلك يبخل. وكان وقته مصرفاً إلى تدبير أمور المملكة، وإلى التولية والعزل ، والمصادرة وتحصيل الاموال. يقال عنه : إنه ملاً بركة من الذهب. فرآه يوماً وقد بني يعوزها حتى تمتليء وتفيض شيء يسير فقال : ترى أعيشحتي أملاً ها . فمات تبل ذلك . وبقال إن المستنصر شاهد هذه البركة فقال: ترى أعيش تى أفنيها وكذلك فعل. مات الناصر في سنة اثنتيز وعشرين وستمائة

## ﴿ شرح حال الوزارة في أيامه ﴾

لما بويع الناصر بالخلافة أقر ابن العطار وزير أبيه على قاعدته أياماً يسيرة ثم نكبه وقبض عليه ، وحبسه فى باطن دار الخلافة. ثم أخرج بعد أيام ميتاً ، فسلم إلى أخته لتجهزه وتدفنه ، فغسلته وأخرجته فى تابوت على رأس ممال لتدفنه ، فغهز به بعض النداس ، فرجموه ، فرحي الحمال بالتابوت وهرب ، فأخذه العوام وأخرجوهمن التابوت ، ومثلوا به ، وشدوا في رجله حبلا ، وفى ذكره وسحبوه ، ووضعوا فى يده خشبة ، ولطخوها بالعددرة ، ونادوا به : يا مولانا ، ظهير الدين وقع لنا

ومن طريف ما وقع في ذلك أن بعض الأنراك عمر حماما ، وجعل مجراته تجوز على دار بعض الجسيران ، فتأذى ذلك الجار بتلك المجراة ، فشكا ذلك إلى الوزير ، فزيره ولم يأخذ بيده ، وقال له ، إن لم تسكت وإلا جعلت رأسك فى المجراة ، فيقال : إن ابن العطار لما سحبه العوام ومثلوابه ، اجتازوا به على باب المجام المذكور ، فاتفق أنه وقع فى المجراة ، فسحبوه بها خطوات ، فتعجب الناس من ذلك .

## ﴿ وزارة جلال الدين أبي المظفر عبيد الله ﴿

كان فى ابتداء أمره أحد الشهود المعدلين. ثم تقلبت به الاحوال حتى بلغ الوزارة . وأرسله الناصر صحبة عسكر كثيف إلى محاربة السلطان طفرل بن أرسلان ابن طغرل السلجوقي ، فالتقيا . فكانت الغلبة لعسكر السلطان . وأنهزم عسكر الخليفة ، وثبت الوزير ، فأسر ، ومكث مدة فى الأسر ، ثم أطلق ، فوصل إلى بغداد متخفياً ، ولم تطل مدته بعد ذلك ،

# \* (وزارة معز الدين سعيد بن على بن حديدة الانصارى)\*

كان رجلا فاضلا ، متصونا . موسرا . كثير المال . روى أن نقيب البصرة أبا جعفر محمد بن أبى طالب الشاعر أصعد إلى بغداد ، متنالما إلى هذا الوزير من ناظر البصرة ، وأنشده قصيدة من جملتها

( Yak )

لكن بنو غنم هم الاخيار في داره واختاره المختار ذاك القبيل فلي بذاك جوار في دار جدك والنزيل يجار أنمي اليه، وقومك الانصار

وقبائل الانصار غير قليلة منهم أبو أبوب حل محد أنامنه في النسب الصريح وأنت من وله ولقد نزلت عليك مثل نزوله فعلام أظلم والنبي محمد

قالوا: فلماسممهاالوزير رقاله . وبكى ، وخلع عليه ، ووصله ، وقضى حوائجه وأنصفه من فاظر البصرة ، وعزله . ومات الوزير المذكور معزولا في سنة ست عشه ة وسمائة

﴿ وزارة مؤيد الدين أبى المظفر محمد بن أحمد بن القصاب ﴾ هو أعجمي الاصل • كان أبوه يبيع اللحم على رأس درب البصريين ببغداذ.

ونشأ هو مشتغلا بالعلوم والآداب و برع فى علوم المتصرفين: كالحساب ومعرفة الكروث، والمساحات، والمقاسات، ثم تبصر بأسباب الوزارة وكانت نفسه قوية، وهمته عالية و قاد العساكر وفتيح الفتوح، وجمع بين رياستى السيف

والقلم، ومضى إلى بلاد خوزستان وفتحها، وقرر أمورها وقواعدها، ثم مضى إلى بلاد العجم، وصحبته الساكر. فملك اكثرها، ثم أدركه أجله فمات هناك

و و زارة السيد نصير الدين ناصر بن مهدى العلوى الرازى المناصر هو مازندرانى المولد والاصل . رازى المنشأ . بغدادى التدين والوفاة كان من كفاة الرجال . وفضلائهم ، وأعيانهم . وذوى الميزة منهم . اشتغل الآداب في صباه ، فصل منها طرفا صالحاً ، ثم تبصر بأ مورالدوادين . ففاق فيها كان في ابتداء أمره ينوب عن النقيب عز الدين المرتضى القمى ، نقيب بلاد العجم كلها . ومنه استفاد قوانين الرياسة ، وكان عز الدين النقيب من أماجد العالم . وعظاء السادان ، فلما قتل النقيب عز الدين . قتله علاء الدين خوارزمشاه هرب ولده النقيب شرف الدين محمد ، وقصد مدينة السلام . مستجيراً بالخليفة الماصر . وصحبته نائبه نصر الدين من المهدى ، وكان من عتلاء الرجال ، فاختبره الماصر . وصحبته نائبه نصر الدين من المهدى ، وكان من عتلاء الرجال ، فاختبره

الناصر، فرآه عاقلا، لبيباً، سديداً. فصار يستشير به سرا فيها يتعلق بملوك الاطراف، فوجد عنده خبرة تامة بأحوال سلاطين العجم، ومعرفة بأمورهم، وقواعدهم، وأخلاق كل واحد منهم، فكن الناصر كلا استشار به فى شىء من ذلك يجده مصيباً عين الصواب، فاستخلصه لنفسه ورتبه أولا نقيب الطالبين ثم فوض إليه أمور الوزارة، فمكث فيها مدة تجرى أموره على أتم سداد وكان كريماً، وصولا، على الهمة، شريف النفس. حدث عنه أنه كان يوماً جالساً فى دست الوزارة، وفى يده قطعة عود كبيرة، فرأى الوزير بعض الصدور الحاضرين، وهو يلح بالنظر إليها، فقال له: تعجبك هذه ؟ فدعا له فوهبه اياها، وقام الرجل ليخرج، فلما بعد عن مجلس الوزير استدعاه بسرعة، وقال له تريد أن تفضحنا وتصدق المثل فينا (بخره عريات) ثم أمر فلع عليه، ودفع إليه تخت ثياب، وقال له تبخر في هذه الثياب، ومدحه الابهرى الشاعر الاعجمي، بقصيدة مشهورة في العجم، من جملة مدحها:

« وزیر مشرق ومغرب نصیر ملت ودین که بادرایت عالیش تا آمد منصور صریر کلک تودر کشف مشکلات آمور که هم جو ننمه داوددر آداء زیور» و آرسلها الابهری صحبة بعض التجار مع بعض القه ول. و قال للتاجر آو صلها إلى الوزیر ، و إن قدرت أن لا تعلمه من قائلها فافعل . فلها عرضت القصیدة علی الوزیر استحسنها ، و طلب التاحر و دفع إلیه ألف دینار ذهبا ، و قال: هذه تدامها إلى الابهری ، و لا تعلمه ممن هی .

وقبض الناصر عليه كارهاً لأمور اقتضت ذلك . وكان القبض عليه في سنة أربع وسمائة . ونقل إلى دار فى دار الخلافة ، فأقام بها تحت الاستظهار . على حالة الاكرام والمراعاة . الى أن مات تحت الاستظهار . فى سنة سبع عشرة وسمائة .

﴿ وزاره مؤید الدین محمد بن محمد بن عبد الکریم برر القمي للناصر ﴾ هو قمی الاصل والمولد . بغدادی المشأ والوفاة ، ینتسب الی المقداد بن الأسود الکندی . کان رحمه الله بصیراً بأمور الملك ، خیراً بأدوات الریاسة . عارفا باصطلاح الدواوین . خیراً بالحساب . ریان من فنون عالماً بالقوانین . عارفا باصطلاح الدواوین . خبیراً بالحساب . ریان من فنون

الأدب. حافظًا لمحاسن الاشعار . راويا لطرائف الاخبار . وكان جلداً على ممارسة الأمور الديوانية . ملازماً لها من الندوة إلى العشية . وكان في ابتداء أمره قد تعلق بخدمة سلاطين العجم. وكان يلوذ ببعض وزراء العجم ياصفهان في حال صباه، ولم يبلغ العشرين من عمره. وكان ذلك الوزير قد ضجر من الكتاب الذين بين بديه ، ونسبهم إلى أنهم يخالفون تقدماته ، فأ بعدهم عنه ، واستكتب القمى ، ظناً منه أنه لمجرد حداثة سنه ، لا يقدم على مخالفة ما يدير به . فمكث القمى يكتب بين يديه مدة . فني بعض الايام أحضرت بين يدي الوزير جملة من النياب النسيج ، بعضها صحيح وبعضها ،قطوع . فأحضر القمي بين يديه لرثبت عددها ، ويحملها إلى الخزانة . وكان الوزير يورد عليه كذا وكذا ثوباً صحاحاً ، فيكتب القمى كذا وكذا ثوباً ، وما يكتب لفظة صحاحاً . فقال له الوزير: لم لاتكتبكا أقول لك؟. فقال يامولانا لاحاجة إلى ذكر الصحاح. فانى إدا وصلت إلى ذكر ثوب مقطوع ذكرت تحته أنه مقطوع ،فتخصيص المقطوع بالذكر يدل على أن مالم يوصف بالقطع صحيح . فقال الوزير لا ، بل ا كتبكا أقول. فراجمه القمى . فحرد الوزير لذلك، وارتفع صونه .والتقت إلى الحاضرين • وقال: أنا عزلت الكتاب الكبار الذين كانوا عندى ، لاجل مخالفتهم ولجاجهم فيما أقول • واستكتبت هذا الصبي ، ظناً مني أنه لحداثة سنه لايكون عنده من النجرؤ والمخالفة ماعندهم. فاذا هو أشد مخالفة من أولئك فخرج بعض خدام السلطان من بين يديه . وكان جالسا قريباً من مجلس الوزير . وسأل عن كثرة الصياح ، وحرد الوزير . فعرف الخادم صورةماجرى بين الوزير والقمي . فدخل وحكي للسلطان ماقيل . فقال له اخرج . وقل للوزير : الحق مااعتهده الصبي الكاتب. فنبل القمي في عيون الناس، وعات منزلته، وأنس القمى بهذا الخادم ، وصار الخادم يستشيره ، ويدكن إليه . ويأنس به ، فاتفق أن السلطان عين على هذا الخادم وعلى رجل آخر ليتوجها في رسالة إلى ديوان الخالِفة . فالتمس الخادم أن يكون القمى صحبته . فأرسل صحبته . فتوجهوا إلى بغداد. وحضر الخادم ورفيقه عند الوزير ابن القصاب، فشافهوه بالرسالة. وسم وا الجواب ، . وكان جوابا غير مطابق لارسالة . ولكنه كان نوعا من

المغالطة ، فقنع الخادم ورفيقه بذلك الجواب . وما تنبهوا على فداده . وخرجوا ، فرجع القمي ، ووقف بين يدى الوزير . وحادثه سرا . وقال له : إمولا الجواب غير مطابق لما أنهاه الماليك ، فقال له الوزير : صدقت . ولكن دعهم على غباوتهم ، ولا تقطنهم إلى ذلك ، فقال السمع والطاعة . ثم إن ابن القصاب كتب إلى الخليفة يقول له : إنه قد وصل صحبة خادم الشلطان فلان . شاب قمى قد جرى من تنبهه كيت وكيت . ومثل هذا يجب أن يصطنع ، ويحسن اليه ، ويستخدم . فكتب الخليفة إليه يأمره بأن لا يمكنه من التوجه معهم . فعمل له ويستخدم . فكتب الخليفة إليه يأمره بأن لا يمكنه من التوجه معهم . فعمل له خجة ، وقطع عنهم ، فتوجهوا . وأقام القمي ببغداد، فمين عليه في كتابة الانشاء ، فمكث على ذلك مدة . ثم تولى الوزارة ، وتمكن في الدولة تمكنا لم يتمكن مثله أحد من أمثاله . وكان أوحد زمانه في كل شيء حسن . كثير البر والخير والصدقات .

حدث عنه مملوكه بدر الدين آياز . قال : طلب ليلة من الليالى حلاوة النبات ، فعمل فى الحال منها صحون كثيرة ، وأحضرت بين يديه في ذلك الديل . فقال لى الآياز ، تقدر تدخر هذه الحلاوة لى موفرة إلى يوم القيامة . ققلت : يامولانا ، وكيف يكون ذلك ؟ وهل يمكن هذا ؟ قال : نم . تمضى فى هذه الساعة إلى مشهد موسى والجواد عليهما السلام . وتضع هذه الأصحن قدام أيتام العلويين . فانها تدخر لى موفرة إلى يوم القيامة . قال آياز فقلت : السمع والطاعة . ومضيت وكان نصف الليل إلى المشهد ، ومتحت الابواب ، وأنبهت الصديان الأيتام ، ووضعت الاصحن ببن يديهم ، ورجعت .

وما زال القمي على سداد من أمره . تولى الوزارة للناصر . ثم للظاهر . ثم للمستنصر ، حتى قبض عليه المستنصر وحبسه فى باطن دار الخلافة مدة ، فمرض وأخرج مريضاً . فمات رحمه الله ، فى سنة تسع وعشرين وستمائة .

انقضت أيام الناصر لدين الله ووزرائه .

بهر ثم ملك بعده ولده أبو نصر محمد الظاهر بأمر الله بن الناصر لدين الله ﴾ بويع في سنة اثنتين وعشرين وسنائة .

لم نطل أيامه ، ولم يجر فها مايسطر سوى احتراق القبة الشريفة بمشهد

موسى والجواد عليهما السلام . فشر ع الظاهر في عمارتها ، فمات ولم تفرغ ، فتسمها المستنصر .

وأيضاً فإن الظاهر هو الذي عمل هذا الجسر الجديد، الموجود الآب ببغداد. ولما فرغ عمل الشعراء فيه المدائح، ووصفوا الجسر فيها. فمن نظم في ذلك شعراً: موفق الدين القاسم بن أبي الحديد، كاتب الانشاء وهو قوله: (متقارب)

ويعمل بالمكرم الواجب لذى القصد منه وللذاهب بجسر جديد على جانب أجادهما قسلم المكاتب بياض البرائب من كاعب وقوفا على جدد لاحب

إمام بحسرم ذل المؤال أقام طريقاً على دجلة فعارض جسراً على جانب كسطرين في كاغد أبيض كمخنقتي عنبر ضمتا كمضين من إبل أصبحا

ومات الظاهر في سنة ثلاث وعشرين وستمائة .

﴿ شرحال الوزارة في أيامه ﴾

أقر القمي وزير أبيه على وزارته ، ولم يستوزر غيره •

﴿ ثم ملك بعده ولده أبو جعفر المنصور المستنصر بالله ﴾

بويع بالخلاقة في سنة ثلاث وعشرين وستمائة .

كان الستنصر شهماً جواداً . يباري الريح كرماً وجوداً • وكانت هباته وعظاياه أشهر من أن يدل عليها ، وأعظم من أن تحصى • ولو قيل : إنه لم يكن فى خلفاء بني العباس مثله لصدق القائل • وله الآنار الجليلة • منها وهي أعظمها المستنصرية وهى أعظم من أن توصف • وشهرتها تغني عن وصفها • ومنها خان حربى وقنطرتها . وخان نهر سابس بأعمال واسط • وخان الخرنيني ، وغير ذلك من المساجد والربط ودور الضيافات • وكان المستنصر يقول : إنى أخاف أزالله لا يثيبني على ماأهبه وأعطيه ، لان الله تعالى يقول ( لن تنالوا البرحتى تنفقوا هما تحدون ) وأما والله لا فرق عدى بين البراب والذهب !

كانت أيامه طيبة . والدنيا في زمانه ساكنة . والخيرات دارة ، والابمال عاصرة ، وفي أيامه فتحت إربل ، أرسل المستنصر اليها إقبالا الشرابي ومحبته عارض الجيوش ، وذلك عند وفاة صاحبها مظفر الدين بن زينالدين على كوجك ومات المستنصر في سنة أربعين وسمائة ،

## ﴿ شرح حال الوزارة في أيامه ﴾

لما بویع بالخلافة أقر القمی وزیر أبیه وجده علی وزارته سنوات. ثم قبض علیه وجری له مانقدم شرحه

# ﴿ وزارة نصير الدين أبي الأزهر أحمد بن محمد بن الناقد ﴾

ثم استوزر المستنصر بعد القمى أبا الازهر أحمد بن الناقد . كان في ابتداء أمره وكيلا للمستنصر . فمكث مدة في الوكالة . ثم انتقل منها إلى أستاذية الدار . ثم منها إلى الوزارة ، فنهض بأعبائها نهوضاً حسناً . وقام يضبط المملكة قياما مرضياً . وكان عظيم الأمانة ، قوى السياسة ، شديد الهيبة على المتصرفين . حاسماً المواد الأطاع والفساد . قيل إنه هجي ببيتين ، فلما سمعهما استحسنهما ، وهما :

( hmmd )

وزيرنا زاهد والناس قد زهدوا فيه ، فكل عن اللذات منكش أيامه مشل شهر الصسوم خالية من المعاصى ، وفيها الجوع والعطش وما زالت السعادة تخدمه الى آخر عمره . فن جملة سعادته ، وهو من الاتفاقات العجيبة ، ماحدث عنه : وهو أنه قبل الوزارة عمل في بعض الأعياد سنبوسجا كثيراً . وأحب أن يداعب بعض أصحابه . فأم أن يحشى سبعون سنبوسجة بحب قطن ونخالة ، وتجعل مفردة ، وعمل سنبوسجا كثيراً كجارى العادة . وركب إلى دار الخليفة . فطلب منه عمل شيء من السنبوسج ، فذ كرأن عنده شيئاً مفروغا منه . وأمر خادما له باحضار ماعنده من السنبوسج ، فضى الخادم عن غير معرفة بذلك المحشو بحب القطن . ومزج الجميع . ووضعه في الأطباق ليحمله إلى دار الخليفة . فجاء الجوارى والخدم ، وقالوا : أعطو ناحستنا من هذا ، فأخذوا منه مائة سنبوسجة . وحمل الخادم الأطباق بما فها إلى دار من هذا ، فأخذوا منه مائة سنبوسجة . وحمل الخادم الأطباق بما فها إلى دار

الحليفة . فلما حمل السنبوسج المحشو بحب القمان . فقالوا له ماهر فنا بشيء من ذلك، وفلان الخادم جاه ومزج الجبيع ، وأخذه ومضى ؛ فلم يشك أنه هالك ، وكادت تسقط قونه خوظ وخجلا ، فقال : أما تخلف منه شيء قط ؛ قالوا : قد اقتطع الجوارى والخدم منه حدود مائة سنبوسجة ، فقال : أحضروها ، فأحضرت وفتحت بين يدبه ، فوجحد السبمون سنبوسجة المحشوة بحب القطن قد حصلت بأيدى الجوارى والخدم في جملة ماأخذوه لا تقسيم ، لم تشذ منها واحدة إلى دار الخليفة . ومات نصير الدين في سنة اثنتين وأربعين وسمائة . في خلافة المستمصم . انقصت أيام المستنصر ووزرائه .

﴿ ثُم ملك بعده ولده أبو أحمد عبد الله المستعصم بالله ﴾ بويم له بالخلافة في سنة أربعين وستمائة . هو آخر الخلفاء

كان المستعصم رجلا خيراً ، متديناً . لين الجانب ، سهل العريكة ، عفيف اللسان والقرح ، حمل كتاب الله تدالى ، وكتب خطأ مليحاً ، وكانسهل الاخلاق، وكان خفيف الوطأة إلا أنه كان ، ستضعف الرأي ، ضعيف البطش ، قليل الخبرة بأمور المملكة . مطموعا فيه ، غير مهيب فى النفوس . ولا مطلع على حقائق الأمور . وكان زمانه ينقضى أكثره بسماع الاغانى ، والتفرج على المساخرة . وفى بعض الأوقات يجاس بخزانة الكتب حلوساً ليس فيه كبير فائدة . وكان أصحامه مستولين عليه . وكلم جهال من أراذل العوام . إلا وزيره مؤيد الدين محمد بن العلقمى . فامه كان من أعيان الناس وعقلاء الرجال . وكان مكفوف اليد. م دود القول . يترقب العزل والقبض صباح مساء .

وكانت عادة الخلفاء أكثرهم أن بحبسوا أولادهم وأقاريهم وبذلك جرت سنتهم إلى آخر أيام المستمصر ، فلما ولى المستعصم أطلق أولاده الثلاثة . ولم بحبسهم : وهم الامير الكبير أبو العباس أحمد ، والعامة نسميه أبا بكر ، وليس بصحبح ، وإنما سموه بذلك لانه لما نهب الكرخ نسب الامر في ذلك إليه ، وقيل : إنه هو الذي أشار بذلك ، والامير الاوسط وهو أبو الفضائل عبدالرحمن كان شهما خرج إلى بين يديه السلطان هولا كو ، ووقع كلامه بموضع الاستحسان في الحضرة السلطانية ، والامير الاصغر أبو المناقب

حدثني صنى الدين عبسد المؤمن بن فاخر الآرموى" . وكان قد صار في . آخر أيام المستعصم مقربا عنده ، ومن خواصه ، وكان قد استجد في آخر أيامه خزانة كتب . ونقل إليها من نفائس الكتب ، وسلم مفاتيحها إلى عبد المؤمن . فصار عبد المؤمن يجلس بباب الخزانة ينسخ له مايريد . وإذا خطر للخليفة الجلوس في خزانة الكتب جاء إليها، وعدل عن الخزانة الأولى ١٤ التي كانت مسلمة إلى الشيخ صدر الدين على بن النيار . قال « أعنى عبد المؤمن » كنت من جالساً في حجرة صغيرة . وأنا أنسيخ ، وهناك مرتبة برسم الخليفة ، إذاجاء إلى هناك جلس عليها ، وقد بسطت عليها ملجفة لترد عنها الغبار . فجاء خويدم صغير ، ونام قريباً من المرتبة المذكورة، واستغرق في النوم، فتقلب حتى تلفف في تلك الملحفة المبسوطة على المرتبة ، ثم تقلب حتى تلفف فى هذه الملحفة . وصارت رجلاه على المسند ، متى هجمت عليه حتى صارت رجلاه على المند . قال : وأنا مشغول بالنسخ ، فأحسست بوط، في الدهليز . فنظرت فاذا هو الخليفة وهو يستدعيني بالاشارة. ويخففوطأه، فقمت إليه منزعجا، وقبلت الأرض، فقبال لي: هذا الخويدم الذى قد نام حتى يستيقظ ويعلم أنى قد شاهدته على هذه الحال ، تنفطر مرارته من الخوف ، فأيقظه أنت برفق . فانى سأخرج إلى البستان ثم أعود.قال وخرج الخليفة فدخلت إلى الخويدم وأيقظته. فانتبه، ثم أصلحنا المرتبة. ثم

وحدثنى بعض أهل بغداد قال: حدثته أن الشيخ صدر الدين بن النيار . شيخ الخليفة ، قال: دخلت مرة إلى خزانة الكتب على عادتى ، وفي كمى منديل فيه رقاع كثيرة . لجماعة من أرباب الحوائج ، فطرحت المنديل وفيه الرقاع في موضعى ، ثم قمت لبعض شأني . فلما عدت إلى الخزانة بعد ساعة . حللت الرقاع من المنديل حتى أتأملها ، وأقدم منها المهم ، فرأيتها جميعها وعليها توقيع الخليفة بالاجابة إلى جميع مافيها ، فعلمت أن الخليفة قد جاء إلى الخزانة عندقيامي فرأى المنديل وفيه الرقاع . ففتحها ووقع على جميعها . والمستعصم هو آخر خلفاءالدولة

العباسية ببغداد . ولم يجر في أيام المستعصم شيء يؤثر سوى نهب السكوخ، وبئس الأثر ذلك .

وفي آخر أيامه قويت الأراجيف بوصول عسكر المغول، صحبـة السلطان هلاكو ، فلم يحرك ذلك منه عزماً ، ولا نسبه منه همة ، ولا أحدث عنده هاء وكان كلما شمع عن السلطان من الاحتياط والاستعداد شيء ظهر من الخليفة نقيصته من التفريط والاهال، ولم يكن يتصور حقيقة الحال فى ذلك، ولا يعرف هذه الدولة \_ يسر الله إحسانها وأعلى شأنها \_ حق المعرفة . وكان وزيره مؤيد الدين بن العلقمي يعرف حقيقة الحال في ذلك ، ويكاتبه بالتحذير والتنبيه. ويشير عليه بالتيقظ والاحتياط والاستعداد، وهو لايزداد إلا غفولا. وكان خواصه يوهمونه أنه ليس في هذا كبير خطر . ولا هناك محذور، وأن الوزير إنما يعظم هذا لينفق سوقه ، ولتبرز إليه الأموال ليحند بها العدا كر.فية تطع منها لنفسه. وما زالت غفلة الخليفة تنمى. وبقظة الجانب الآخر تتضاعف. حتى وصل العسكر السلطانى إلى همذان ، وأقام سها مديدة . ثم تواترت الرسل السلطانية إلى الدوان المستعصمي . فوقع التعيين من ديوان الخليفة على ولداستاذالدار.وهو: شرف الدين عبد الله بن الجوزى . فبعث رسولاً إلى خدمة الدركاء السلطانية بهمذان، فلما وصل وسمع جوابه علم أنه جواب مغالطة ومدافعة . فحينتذ وقع الشروع في قصد بغداد . وبت العسأكر إليها • فتوجه عسكركثيف من المغول. والمقدم عايهم باجو ، إلى تكريت ليعبروامن هناك إلى الجانب الغربي. ويقصدون بغداد من غربها، ويقصدها العسكر السلطاني من شرقيها. فلما عبر عسكر باجو من تـكريت . وانحـدر إلى أعمال بغداد أجفلالناسمن دجيل والاسحاقي ونهر ملك ونهر عيسى. ودخلوا إلى المدينة بنسائهم وأولادهم. حتىكازالرجل أو المرأة يقذف بنفسه في الماء. وكان الملاح إدا عبر أحداً في سفينة من جانب إلى جانب. يأخـذ أحرته سوارا من ذهب. أو طرازاً من زركش. أوعدة من الدنانير. فلما وصل الحسكر السلطاني إلى دجيل. وهو يزيد على بلانين أاف فارس. خرج إلبه عسكر الحليفة صحبة مقدم الجبوش محاهد الدبن آيـك الدوبدار ، وكان عسكراً في غان القلة ، فالتقوا بالجانب الغربي من الهداد قريباً من البلد، فكانت الفلبة في أول الأمر لعسكر العفليفة، ثم كانت الكرقالعسكر السلطاني، فأبادوهم قتلا وأسراً: وأعانهم على ذلك نهر فتحوه في طول الليل، فسكثرت الوحول في طريق المنهزمين، فلم ينج منهم إلا من رمي نفسه في الماء، أو من دخل البرية ومضى على وجهه إلى الشأم ونجا الدويدار في جمعية من عسكره، ووصل إلى بغداد. وساق باجو حتى دخل العلا من جانبه الغربي . ووقف بعسا كره محاذى التاج . وجاست عسا كره خلال الديار . وأقام محاذى التاج أياماً .

وأما حال العسكر السلطاني فانه في يوم الحميس رابع محرم من سنة ست وخمين وستائة ثارت غبرة عظيمة شرقى بفداد ، على درب بعقوبا ، بحيث عمت البلد . فانزعج الناس من ذلك ، وصعدوا إلى أعلى السطوح والمنابر يتشوفون ، فانكشفت الغبرة عن عساكر السلطان وخيوله . ولفيفه وكراعه . وقد طبق وجه الأرض ، وأعاط ببغداد من جميع جهاتها . ثم شرعوا في استعال أسباب الحصار ، وشرع العسكر الخلافتي في المدافعة والمقاومة إلى يوم تامع عشرى محرم ، فلم يشعر الناس إلا ورايات المغرل ظاهرة على سور بغداد . من وجيسي بوج العجمى . من ناحية باب من أبواب بغداد ، يقال له باب كلواذى .

وكان هذا البرج أقصر أبراج السور. وتقحم العسكر السلطاني هجوماً ودخولاً . جُرى من الفتل الذريع . والنهب العظيم . والتمثيل البليغ ما يعظم سماءه جملة . فما الظن بتفاصيله !

وكان ما كان مما لست أذكره فظن ظناولا تمال عن الحبر وأمر السلطان بخروح الخليفة وولده و سائه إليه . محرحوا . حضر الخليفة بين مدى الدركاه . فيقال : إنه عو تب ووسخ بما معماه السبة العجز والمفريط والغفول إليه . ثم أوصل إلى الياسا وولداه الأكبروالا والد. وأما بنامه فأسرن مم استشهد المستعصم في رابع صفر سمة ست وحمسين وستمائة .

ہم شرح بال الورارة في أيامه ﴾

لما بويع بالخلامة أقر وزير أبيه وهو نصير الدين أحمد نن الداقد على وزارته إلى أن توفى . فلما توفى استوزر مؤيد الدين محمد بن الملقمي

وزارة مؤيد الدين أبي طالب جمد بن أحد بن العلقمي ﴾ هو أسدى ، أصلهم من النيل . وقيل لجده العلقمي ، لأنه حقرالنهر المسمى بالعلقسي. وهو الذي برز الأمر الشريف السلطاني بحفره. وسمى القازاني -شتفل في صداه بالآدب ففاق فيه . وكتب خطأ مليحاً . وتر سل ترسلا فصيحاً وضسيط ضبطاً صحيحاً. وكان رجلا فاضدلا كاملا لبيباً كريما وقوراً ، محبا للرياسة ، كشير التجمل ، رئيسا متمسكا بقوانين الرياسة، خبيراً بأدوات السياسة. لبيق الأعطاف بالآت الوزارة . وكان يحب أهل الآدب ، ويقرّب أهل العلم ، اقتنى كتبا كثيرة تقيسة .

حدثني ولده شرف الدين أبو الفاسم على «رحمه الله» قال: اشتملت خزانة والدى على عشرة آلاف مجلد من نفائس الكتب. وصنف الناس له الكتب. فمن صنف له الصغانى اللنوى . صنف له العباب . وهو كتاب عظيم كبير في لغة العرب. وصنف له عز الدين عبد الحميد بن أبي الحديد كتاب شرح نهج البلاغة. يشتمل على عشرين مجلداً . فأثابهما وأحسن جانزتهما . وكان ممدحا مدحهالشعراء. وانتجمه الفضلاء . فمن مدحه كال الدين بن البوقي بقصيدة من جملنها :

مؤيد الدين أبو طالب محمد بن العلقمي الوزير وهذا بيت حسن . جمع فيه لقبه . وكنيته . واسمه . واسم أبيه . وصنعته. وكارن مؤيد الدين الوزير عفيفاً عن أموال الديوان وأموال الرعية. مىنزھاً. مىرفعا .

قيل: إن بدر الدبن صاحب الموصل أهدى إليه هدية ، دنهمل على كنب، وثياب. ولطائف. قيمتها عشرة د آلاف يمار. فلما وصلت إلى الورىر حملها إلى خدمة الخليفة. وقال: إن صاحب الموصل قد أهدى لى هذا، واستحييت ممه أن أرده إليه . وقد حمله وأما أسأل قبوله فقبل . نم إنه أهدى إلى بدر اله ين عوض هديته شيئًا من لطائف بغداد فيمته الما عشر ألف دينار . والتمس منه أن لا يهدي إليه شيئًا بعد ذلك.

وكان حواص الخليفة جميعهم يكرهونه وبحسدونه. وكان الخليفه يعنقد

رجيد والعبران والعبران المناه المناه عن أقوى الأدلة على عدم مخاص الماس الماس المالة الله المالة المالة المناه المالة المالة المناه المالة الم

حدى كال الدين أحمد بن الضحاك، وهو ابن أخت الوزير مؤيد الدين العلقمي قال: لما نزل السلطان هولا كو على بغداد أرسل يطلب أن يخرج الوزير إليه قال فبعث الخليفة فطلب الوزير ، فحضر عنده وأنا معه ، فقال له الخليفة : قد أنفذ السلطان يطلبك . وينبغي أن يخرج إليه ، نفرج الوزير من ذلك ، وقال : يامولانا ، إذا خرجت فن بدبر البلد ، ومن يتولى المهام . فقال له خليفة لابد من أن تخرج ، قال فقال : السمع والطاعة . ثم مضى إلى داره . يسيأ للخروج ثم خرج ، فلما حضر بين بدي السلطان وسمع كلامه وقع بموقع . شهيأ للخروج ثم خرج ، فلما حضر بين بدي السلطان وسمع كلامه وقع بموقع الاستحسان . وكان الذي تولى تربيته في الحضرة السلطانية الوزير السميد نصير الدين محمدالطوسي « قد س الله روحه » ، فلما فتحت بغداد سلمت إليه وإلى على بهادر الشحنة ، فمكث الوزير شهوراً . ثم مرض ومات رحمه الله في جادى الأولى سنة ست وخمين وسمائة

انقضت دولة بني العباس ووزرائهم . وبذلك انقضى الكتاب ، والحمد لله وحده . وصلواته على سيدنا محمد السي ، وآله الطيبين الطاهرين وسلامه فرغ من تأليفه واستنساخه مؤلفه في مدة أولها جادى الآخرة . من سنة إحدى وسبعائة وآخرها خالمس شوال من السنة المد كورة بالموصل الحدباء . وهذا خط يده « تجاوز الله عنه » !

# ﴿ يقول راجي عفو ربه المنان \* الفقير احمد بن عبد الرحن ﴾

حداً لمن خلق الخلق وأتف فيهم أمره ، وشهدت بوحدانيته أرضه وسماؤه ، وصلاة وسلاماً على أولى الأنفس المطهرة خصوصاً سيدم الأكل وعلى آلم وصحبهم الذين شهد لهم التاريخ بالقدر الأخم ، والفضل الأجزل ، هذا وقد نم طبع هذا الكتاب المسمى ( بالفخرى ) بالمطبعة الرجمانية بالحريقش بمصر لصاحبها المتوكل على المولى الاطبيف عبد الرجمن موسى شريف وهي مطبعة جليلة الطبع فريدة الوضع ولعمرى الها غنية عن المدح حرسها الله بعنايته وكفلها برعايته وذلك في شهرر بيع الاول سنة وذلك في شهرر بيع الاول سنة أفضل الصلاة

#### فهرس

#### (كتاب الفخرى)

#### ﴿ المقدمة ﴾

السلطانية ، والسياسات الملكية ٩٤ (الفصل الثاني) في الكلام على

دولة دولة. الدولة الأولى وهي دولة الأربعة

(أي الخلفاء الراشدين) .

١٥ فتنة مسيامة الكذاب.

٥٢ قتم الشام.

٣٥ انتقال الملك من الأكاسرة إلى

٥٧ شرح كيفية تدوين الدواوين .

٥٩ شرح مبدأ وفعة الجمل .

٦٦ حديث الخواراج ومار كان منهم. وما آلت بهم الحال إليه .

٨٦ ﴿ وَفَاهُ الْأُرْبِعَةُ كُمَّ

٦٩ مقنل عنمان وسبسه

٧١ مقتبل. أمير المؤمدين على «عليه السلام».

مر الدولة الأمونة كم

٧٦ کلام في معني البريد

٧٨ استاء حاق معاوية لزياد من أبيه .

٨٨ يزمد بن معاوية.

۱۸ مقتل الحسين « رضى الله عنه » .

٨٣ نسرح كيفية وقعة الحرة.

١٤ عزو الكعبة.

٨٥ مماوية بن يزيد بن معاوية

٥٨ مروان بن الحسكم .

٨٦ أخد الشيعة بثأر الحسين.

٨٧ عيد الملك بن مروان

٩٠ الوليد بن عبد الملك بن مروان .

٩١ سليمان بن عبد الملك بن مروان .

٩١ عمر بن عبد العزبر بن مروال

م ٩٣ ربدين عبد الملك .

٩٣ هشام بن عبد الملك.

٥٥ الوليد بن يزيد بن عبدالملك

٥٥ ريد من لوليد من عبد الملك.

٩٦ إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك

۹۷ مروان من محمد بن مروان

٩٧ حروج عبد الله من معاويه من عبد

الله من حعفر من أبي طاال

۹۸ ابداءأمرأبی، سلمانخراسانی و سبه

#### صفحة

٠٠١ شرح ابتداء الدولة العباسية .

ع٠١ شرح حكيفية الواقعة بالزاب وخدلان سروان وانهزامه

٥٠١ شرح مقتل سروان الحار.

٥٠١ ﴿ الدولة الساسية ﴾

١٠٦ ﴿ أبو العباس عبد الله بن محمد السفاح ﴾

١٠٨ شرح حال الوزارة في أيامه

۱۱۱ ذكر وزارة خالد بن برمك وشيء مرسيرته.

١١٢ ﴿ خلافة أبي جعفر المنصور ﴾

١١٥ شرح كيفية الحال في بناء بغداد.

١١٨ ذكر خروج النفس الزكة .

١١٩ ذكر خروج أخيه إبراهيم.

١٢٠ فتل أبي مسلم الخراساني.

١٢٥ شرح عال الوزارة في أيام المنصور.

١٢٥ وزارة أبي أبوب المورياني.

۱۲۶ ذکر القبض على أبى أبوب سليان المورياني

١٢٧ وزارة الربيع بن بونس.

١٢٩ (خلافة محمد المهدى بن المسور)

١٢٩ ظهور المقنع بخراسان .

١٣١ شرح الوزارة في أيامه .

١٣١ وزارة أي عبيد الله معاوية بن يسار-

١٣٣ وزارة أبى عبدالله يعقوب بنداود

١٣٥ وزارة القمض بن أبي صالح.

١٣٧ (خلافة موسى الهادى).

مبفحة

١٤٠ شرح عال الوزارة في أيامه .

مع ١ وزارة إراهيم بن دكوان الحراني .

١٤١ (خلافة هارون الرشيد).

الله عبد الله بن الحسن بن الحسن الله بن الحسن الله بن الحسن الله بن الحسن بن الحسن ابن على من أبي طالب .

١٤٢ شرح الآية التي ظهرت في قصة يحيى بن عبد الله .

۱٤٣ قتل • وسي بن جعفر .

١٤٣ شرح حال الوزارة في أيامه.

١٤٣ شرح أحوال الدولة البرمكية وذكر مبدئها ومالها.

١٤٤ ذكروزارة يحيىن خالد للرشيد.

١٤٧ سيرة ولده الفضل بن يحبى .

١٥٠ سيرة جعفر بن يحيى البرمكي .

١٥٣ شرح السبب في نكبة البرامكة وكيفية الحال في ذلك .

١٥٤ شرح مقتل حمة ربن يحيى والقبض على اهله .

١٥٥ وزارة أبى العباس الفضل بن الربيع

١٥٥ (خلافة الأمين محمد بن ربيدة)

١٥٦ شرح الفتنة بين الأمين والمأمون.

١٥٨ (خلافة عبد الله المأمون).

١٦٢ شرح حال الوزارة في أيامه .

١٦٢ وزارة ذي الرياستين الفضل بن

١٦٣ وزارة الحسن من سهل.

مفعدة

١٦٥ وزارة عالدين أبي أحمد الأحول. ١٦٦ وزارة أحمد بن يوسف بن التاسم.

۱۹۷ وزارة أبي عباد ثابت بن يحيى بن يسمى بن يسمى الرازى .

۱۹۷ وزارهٔ أبی عبد الله محد بن بزداد بن سوید .

١٦٨ (خلافة المعتدم أبو إسمعاق محمد) ١٦٨ فتبح عمورية.

١٧٠ شرس السبب في بناء ساس ا .

١٧١ شرح حال الوزارة في أيامه.

١٧١ وزارة أحمد بن عمار بن شاذى .

١٧٢ وزارة محد بن عبدالملك الزيات.

١٧٣ (خلافة هارون الواثق بن المعتصم)

١٧٣ (خلافة جعفر المتوكل بن المعتصم).

١٧٤ شرح حال الوزارة في أيامه .

۱۷٤ وزارة أبى جعفر محمد بن الفضل الجرراى .

١٧٤ وزارة عبيدالله بن بحيى بن خاوان .

١٧٥ (خلافة المنتصر بن المتوكل)

١٧٥ وزارة أحمد بن الخصيب المنتصر.

۱۷۵ (خلافة المستمين أحمد بن محمد بن المعتصم).

١٧٧ وزارة أبي صالح بن بزداد.

١٧٧ (خلافة المعنزبالله من المسوكل)

١٧٨ وزارة الاسكافي للمعتر.

۱۷۸ وزارهٔ آبی موسی عدی د. فرخان شاه .

سمحه

۱۷۱ وزارة أبي جعفر أحمد بن إسرائيل الأنباري . الأنباري .

١٧٦ (خلافة المبتدى بالله محد بن الواتر)

۱۸۰ وزارهٔ سلیان بن وهب بن سعید

١٨٣ (خلافة المعتمد على الله أحمد بن

۱۸۳ شرح حال صاحب الزنم و ذهبه و ما آل اليه أمره.

۱۸۶ وزارة أبي الحسن عبيد الله بن يحيى بن خاةان للمعتمد.

١٨٤ وزارة الحسن بن عناد.

١٨٤ وزارة أبي السقر إسماعيل بن يليل .

۱۸۶ وزارة أحمد من حالح من شيرزاد القطريلي .

١٨٦ ورارة سيد الله بن سابان بن وهب .

١٨٧ ( حلافة المعدسة . )

+ halad, 1.1

· \

\*\*\*\*

#### صفيحة

١٩٣ وزارة ابن القرات للمقتدر.

١٩٤ ورارة الخاتاني.

١٩٥ وزارة على بن عيسى.

١٩٦ وزارة حامد بنمالمباس.

١٩٧ وزارة أبي العباس أحمد بن عبيدالله ان أحمد بن الخصيب ،

۱۹۷ وزارة أبي عبد الله محد بن على ابن مقلة .

١٩٩ وزارة أبي القاسم سليمان بن الحسن ابن هند .

۲۰۰ وزارة أبى القاسم عبيد الله بن عمد الله بن عمد السكاوذاني .

• ٢٠٠ وزارة الحسين بن القاسم بن عبيد الله بن سلمان بن وهب .

٢٠١ ورارة أبى الفضل جعفر بن الفرات

٢٠١ (خلافة القاهر بن المعتضد).

۲۰۲ شرح طال دولة آل بويه وابندائها وانتهائها.

٢٠٤ (خلافة الراضي بالله بن المقندر)

٢٠٥ شرح حال الوزارة في آيامه.

۲۰۵ وزاره عبد الرحمن من عيسى من الجراح.

۲۰۵ ورارة أبى جعفر محمد من القاسم الكرخي

٢٠٥ وراره سليان رالحسن س محاد.

۲۰۶ وزارة أبى النميح مر حنر بن الفران .

#### صفعه

۲۰۷ (خلافة المتنى لله أبي اسمحاق إبراهيم بن المقتدر).

٢٠٧ وزارة أبي عبد الله البريدي.

۲۰۸ وزارة أبي استعاق محمد بن إبراهيم الاسكاني .

۲۰۸ وزارة أبي العباس أحمد بن عبيدالله الأصفياني .

۲۰۸ (خلافة المستكنى بن المكنني بن المكنني بن المعتضد).

٢٠٩ شرح حال الوزارة في أيامه.

٢١٠ (خلافة المطيع لله بن المقتدر).

٠١٠ (خلافة القادر ابو العباس بن المقتدر).

٠١٠ (خلافة أبى جعفر عبد الله الله الله الله الله الله الله عبد الله القائم بأس الله ).

٢١١ شرح عال الدولة السلجوقية وابتدائها وانهائها.

٢١٢ وزارة نحر الدولة بن حهير.

٣١٣ وزارة رئيس الرؤساء على بن الحسين.

٢١٤ (خلافة المفندى بأمر الله).

٢١٤ ورارة عميد الدولة.

٢١٦ (حلافه المسظهر بالله).

۲۱۷ ورارة أبى العالى هبة الله ن خمد الن المطلب.

۱۱۸ (حلافة المترشد)

١٦" سرح طال الورارة في أيامه.

مند

۳۲۰ وزارة الشريف أبي القاسم على ابن طراد الريابي .

۲۳۱ وزارة أبي نصر أحمد بن الوزير نظام الملك .

۲۲۱ وزارة أنو شروان بن خلا القاشاني . القاشاني .

٢٢٢ (خلافة الراشد بالله ابن المسترشد).

٢٢٣ (خلافة المقتنى لأس الله ابن المستظهر).

٢٢٤ وزارة مؤتن الدولة أبى القاسم على بن صدقة .

٣٢٥ وزارة عون الدين أبو المظفر يحي ابن هبيرة .

٢٢٧ (خلافة المدة: يجد بالله أبو المظهر يوسف ).

۲۲۸ وزارة عمد بن يحبى ن هبيرة . ۲۲۸ (خلانة المستضىء أبي محمد الحس ابن المستنجد) .

• ٢٣٠ نسرح طال الوزارة في أيامه.

مسعه

٣٣٧ وزارة ظهير الدين.

٢٣٢ (خلافة الامام الناصر لدين الله ابن الله ابن المستضىء).

٣٣٣ وزارة جلال الدين أبي المظفر عبيدالله.

۳۳۳ وزارة معز الدين سعيد بن على. ١٣٤ وزارة مؤيدالدين أبي المظفر محمد ابن أحمد بن القصاب.

٣٣٤ وزارة السيد نصير الدبن الخر. ٢٣٥ وزارة مؤيد الدبن محمد الحر. ٢٣٧ (خلافة أبي نصر محمد الظاهر بأمر الله).

٢٣٨ (خلافة أبي جعفر المستنصر بالله). ٢٣٩ وزارة نصير الدين أبي الازهر الح. ٢٤٠ (خلافة أبي أحمد عبد الله المستعصم بالله وهو آخر خلفاه بني العباس).

عدد الدين أبي طالب محد ان أحمد بن العلقمي .

